



# الجبروت والجبار



يضم هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي
THE MIGHTY & THE ALMIGHTY
حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر
HarperCollinsPublishers

بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين الدار العربية للعلوم

Copyright © 2006 by Madeleine Albright Introduction © 2006 William S. Clinton

The right of Madeleine Albright to be identified as the author of this work has been asserted by her in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the publisher. Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages

Arabic Copyright © 2007 by Arab Scientific Publishers

# الجبروت والجبار

تأمّلات في السلطة، والدين، والشؤون الدولية

مادلین أولبرایت بالاشتراك مع بیل ودوورد

> ترجمة عمر الأيوبي



يمنع نسسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تسصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو اقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر

الطبعة الأولى 1428 هـ - 2007 م

ردمك 7-021-7 9953

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر



#### الدار العربية، للعلوم ـ ناشرون شهل Arab Scientific Publishers, Inc. همل

عين النبنة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم هاتف: 786233 - 785107 - 785107 (1-961)

ص.ب: 5574-13 شوران – بيروت 2050-1102 – لبنان كري 12030 در 2031 سوران – بيروت 2050-1102 – لبنان

فاكس: 786230 (1-961) - البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم - ناشرون ش.م.ل

النتضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت – هاتف 785107 (9611) الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت – هاتف 786233 (9611)

### المحتويات

| 10                  | المقدّمة                                                   |  |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                     | القسم الأول                                                |  |  |  |
| الله والحرية والبلد |                                                            |  |  |  |
| 17                  | الفصل الأول: الجبروتُ والجبَّار                            |  |  |  |
| 27                  | الفصل الثاني: عيون الناس جميعاً شاخصة إلينا                |  |  |  |
| 41                  | الفصل الثالث: النوايا الحسنة تضلُّ الطريق: فيتنام والشاه . |  |  |  |
| 53                  | الفصل الرابع: مسألة الضمير                                 |  |  |  |
| 69:                 | الفصل الخامس: المعتقد والدبلوماسية                         |  |  |  |
| 81                  | الفصل السادس: الشيطان ومادلين أولبرايت                     |  |  |  |
| 91                  | الفصل السابع: "لأن ذلك صحيح"                               |  |  |  |
|                     |                                                            |  |  |  |
|                     | القسم الثاني                                               |  |  |  |
| جمة                 | الصليب والهلال والنا                                       |  |  |  |
| 107                 | الفصل الثامن: التعلُّم عن الإسلام                          |  |  |  |
| 119                 | الفصل التاسع: أرض مقدّسة، لكن لمن؟                         |  |  |  |
| 137                 | الفصل العاشر: "الجهاد الأكبر"                              |  |  |  |
| 147                 | الفصل الحادي عشر: "الله يريدني رئيساً"                     |  |  |  |
| 155                 | الفصل الثاني عشر: العراق: عواقب غير مقصودة                 |  |  |  |

| 171          | الفصل الثالث عشر: مواجهة القاعدة             |  |  |
|--------------|----------------------------------------------|--|--|
| 185          | الفصل الرابع عشر: المعضلة السعودية           |  |  |
| 197          | الفصل الخامس عشر: الديمقراطية العربية        |  |  |
|              | الفضل السادس عشر: الإسلام في الغرب           |  |  |
| 227          | الفصل السابع عشر: إفريقيا: تسابق على الأنفُس |  |  |
|              |                                              |  |  |
| الثالث       | القسم ا                                      |  |  |
| تأملات أخيرة |                                              |  |  |
| 241          | الفصل الثامن عشر: المعطيات الكاملة           |  |  |
| 255          | الفصل التاسع عشر: استدعاء أفضل الملائكة      |  |  |

### تقديم الطبعة الإنكليزية

في كانـون الأول/ديـسمبر 2005، انضممت إلى المشيّعين في كنيسة سانت مارغريت التاريخية، الكنيسة الرسمية الملحقة بالبرلمان. وكانت المناسبة قدّاساً لراحة نفس روبن كوك، وزير الخارجية البريطاني في فترة شغلي منصب وزيرة الخارجية. فقـبل أربعـة أشهر الهار في أثناء تسلّق المرتفعات الإسكتلندية مع زوجته غاينور. وقبل ذلك بسنتين استقال من الحكومة البريطانية لأنه يعارض غزو العراق.

لم يكن روبن كوك يظهر الإيمان بالله (سبحانه وتعالى)، لكنه لم يكن ليعترض على تأبيسنه في كنيسسة، فقد كان كما يقال ملحداً برسبيتاريّاً (مَشيّخيّاً). وفي القسدّاس، قرأ طوين بلير قسماً من إنجيل لوقا. وتلت غاينور مقطعاً من سفر ميخا يتنسبّاً باليوم – المنتظر – عندما تجتمع الأمم "فيطبعون سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل". وأطلق غوردون براون على كوك لقب "البرلماني العظيم". وقدّمت بعض الذكريات، ومنها مشاركتي أنا وكوك في مجموعة "الوزراء السابقين" من أوروبا وكندا والسولايات المستحدة. واحتشد في مقاعد الكنيسة جمع يزيد على 850 شخصصاً، يمـثلون بلداناً من كل أنحاء المعمورة. طرحت الاختلافات التي تسود النقاشات العامسة جانباً لبعض الوقت فحسب، إذ إن الأسئلة المبدئية نفسها التي دفعت روبن كوك إلى الابتعاد عن قيادة حزبه هي التي أدّت إلى حدوث انقسامات أكبر في أوروبا وأميركا، وبين إدارة بوش ومنتقديها الكثر في كل أنحاء العالم.

ففي جانب، هناك من يرى أن غزو العراق رد ضروري على 11 أيلول/سبتمبر، وهو حدث أحدث صدمة كبيرة غيّرت قواعد الحرب وبرّر استثناء القانون على نطاق واسع، وأجاز لأميركا الدفاع عن نفسها متى وأين وكيفما رأى قادتها ذلك ملائماً. وفي الجانب الآخر، هناك من يرى (وأنا منهم) الإرهاب الدولي خطراً عالمياً يتم إلحاق الهدزيمة به على الوجه الأفضل بالتعاون القوي بين الأصدقاء القدامى والالتزام الثابت معايير حقوق الإنسان والقانون التي استقرّ عليها الرأي منذ مدّة طويلة. وثمة دور يقوم به العسكريون في هذا الكفاح، لكن ساحة القتال الحاسمة هي ساحة الأفكار.

كثر الجدال بشأن الاستراتيجية والتكتيكات كثيراً حتى في زمن الحرب. لكن الاختلاف اليوم يكمن في انبعاث دور الدين. فكثير من الأوروبيين، بمن فيهم بعض المسؤيدين لغزو العراق، منسزعجون من الموضوعات الدينية التي ينطوي عليها خطاب الرئيس بوش، وليس أقلها تأكيده أن الله (سبحانه وتعالى) اصطفاه ليكون رئيساً. ويستترك العديد من الأميركيين في هذا الانسزعاج. إذ يدرك طلاب التاريخ جيداً المخاطر التي يشكلها القادة السياسيون الذين يرون أنفسهم وكلاء الله على الأرض.

قد أذكى الخلاف الحالي التعميمات بشأن علمانية أوروبا وتديّن أميركا، مع أن الواقع أعقد من ذلك بكثير بالطبع. فلم تصبح أميركا دولة حكومتها دينية، وأوروبا أبعد ما تكون عن الإلحاد. مع ذلك يمكن القول إن الأوروبي العادي أكثر حذراً من الأميركي العادي بشأن الخلط بين الدين والسياسة، وأقل منه قابلية لأن يسساوي بين الدين والأخلاق. والولايات المتحدة، خلافاً لأوروبا، لم تشهد البيّة حسرباً دينية كبرى، ولم تحكمها الكنيسة قطّ. وللدين بالنسبة لمعظم الأميركيين دلالات ضمنية إيجابية واضحة. ويزدهر الدافع التبشيري اليوم في العالم الجديد أكثر بكثير من ازدهاره في العالم القديم، مع أنه موروث عن أوروبا.

عـندما تتاح لي فرصة السفر في أوروبا وأميركا، غالباً ما أجد نفسي أحاول تفسير إحداهما أمام الأحرى. وأشعر كما لو أنني في تسلسل زمني مضطرب، عالقاً في حقسبة قـبل قرن أو قرنين عندما كانت أوروبا تنظر إلى أميركا نظرة احتقار باعتبارها غير متحضرة، وكان الأميركيون يجدون الأوروبيين تافهين. وذلك أمر لم أكن أتوقعه عندما غادرت منصبي الحكومي في سنة 2001. ففي ذلك الوقت كنت أظسن أن الشراكة بين حانبي الأطلسي في حالة حيدة، على الرغم من الاختلاف بسشأن قضايا مثل دعم التجارة والأغذية المعدّلة وراثيّاً. ربما انتقد هيوبير فيدرين، وزيـر الخارجية الفرنسي، أميركا باعتبارها "قوة فائقة"، لكن عندما نشبت أزمة سفك الدماء في كوسوفو، وقفت الولايات المتحدة وفرنسا جنباً إلى جنب مع بقية أوروبا لوقفه.

إن كـــتاب "الجبروتُ والجبّار"، في بعض معانيه، هو بمثابة مناشدة من أجل إيجاد تفاهم أكبر بين أوروبا والولايات المتحدة، وبين اليمين واليسار، وبين الديني

والعلماني، وبين أولئك الذين تتباين معتقدالهم. فهو يرى أن اختلافاتنا، على رغم أهميتها، لا تعني الكثير مقارنة بالإنسانية المشتركة التي تربطنا معاً. قد يبدو ذلك مبتذلاً، لكن لا بد من الاعتراف به والعمل بموجبه. وطالما أدّت الجهود لتجنبه أو إنكاره إلى الاضطهاد والحرب.

مع ذلك فإن تعزيز التفاهم غير كاف. فلا يمكن التماس العذر لأخطاء السياسات لأنه يمكن تفسير الدوافع الكامنة وراَّتها. وعلى من يتولّون السلطة أن يستحمّلوا المسؤولية عن نتائج قراراتهم، حتى إذا كانت نواياهم طيبة. فالبلدان لا تستطيع احستمال القادة الذين يكثرون من ارتكاب الأخطاء، ولا يستطيع العالم ذلك. وأعتقد أن دعاة الأحادية على خطأ وأن 9/11 قدّم ما يثبت أهمية الشراكة عبر المحسيط الأطلسي - ومؤسسات الحلف والقانون التي تدعم تلك الشراكة أكثر بكثير مما يجعلها قديمة مهجورة. وأنا أتّفق مع ملاحظة روبن كوك في خطاب استقالته بأن "التاريخ سيندهش من سوء الحسابات الدبلوماسية" التي حدثت في أعقاب 9/11 وقبل غزو العراق.

يمكن المبالغة في الحنين إلى حالة العلاقات الأميركي الأوروبية التي كانت قائمة في أثـناء الحرب الباردة. فطالما كانت هناك اختلافات وتوترات وحسد. غير أنه ساد اعـتقاد جوهري أيضاً بأننا وقفنا في جانب واحد عند الردّ على المشاكل الـبارزة، على الرغم من أننا كنّا على جوانب مختلفة من الأطلسي. وإنني استمدّ القوة من قناعتي بأن هذا الإيمان المشترك لم يفقد قوّته، وأن من سنختارهم لقيادتنا في السنين القادمة سيردّون إليه كامل عافيته.

مادلين ك. أولبرايت 2006

#### المقدمة

# بقلم وليام ج. كلينتون المتحدة الرئيس الثاني والأربعون للولايات المتحدة

عندما كانت مادلين أولبرايت تشغل منصب وزيرة الخارجية، عرف العالم ما كنت أعرفه بالفعل: ألها لا تخاف من تناول القضايا الصعبة أو التحدّث عما يجول في ذهنها. وفي كتاب "الجبروت والجبّار"، تكتب بصراحة غير معهودة وفهم حيد لدور أميركا الدولي، والدين، والأخلاق، وحالة العالم الجارية المنقسمة والقلقة. ولم يكــتب أي وزير خارجية شيئاً مماثلاً لذلك على ما أعلم. إنه كتاب غير متوقع، وضع ضد نصيحة الأصدقاء الذين يخشون من عدم إمكانية بحث هذه الموضوعات دون الإساءة لأحدهم. ومن خلال خبرتي لا سبيل إلى تجنب الإساءة لأحدهم إلا بالتوقف وعدم الحركة. ومادلين أولبرايت تجسد الحركة إلى الأمام.

بعد نقاشنا الأولي بشأن هذا المشروع، اتصلت بمادلين من أجل مزيد من السبحث، دون أن أعلىم بمكان وجودها في ذلك الوقت. وتبين ألها في غدانسك، ببولونيا، إحياءً للذكرى الخامسة والعشرين للتضامن، وهي الحركة الديمقراطية التي أله أست الحرب الباردة وجلبت الحرية إلى أوروبا الوسطى والشرقية. عندما اتصلت بمادلين، كانت تقف وسط حشد يضم الرئيس التشيكي السابق فاكلاف هافل، والرئيسين الحاليين لأوكرانيا وبولونيا، وقد مررت الهاتف إليهم وأتيحت لي فرصة غير منتظرة ولكن سارة للتواصل مع بعض الأصدقاء القدامي. في غضون ذلك وضعت مادلين إكليلاً من الزهر على نصب تذكاري لحركة التضامن وشاركت في قديداس في الهسواء الطلق استمر ثلاث ساعات احتفالاً بالحرية. لقد اتصلت بما في لحظه وفي مكان الصدارة، ويتصل أحد موضوعات هذا الكتاب، وأحد مصادر الخلاف المستمر في الحياة العامة، بالعلاقة بين هذين الاثنين.

كتب والت ويتمان، "إن جوهر الديمقراطية هو العنصر الديني. كل الأديان، قديمها وحديثها، موجودة هناك". وأعتقد أننا نصادف جميعاً أشخاصاً يقبلون جملة ويستمان الأولى فيما يستجاهلون الثانسية، ما يُفرغ الاثنتين من معناهما. الدين والديمقراطية في أحسن تقدير يحترمان المساواة بين البشر وقيمة كل منهم: فكلنا خلقان على صورة الخالق، ومنحنا حقوقاً لا يمكن التصرّف بها. وهذان المبدآن متآلفان، وهما توحيديّان وإشراكيان (وشاملان). ولا تبرز المشاكل إلا عندما نحاول أن نقدم تفسيرنا على ما قاله ويتمان، ونحاول أن نبرهن أن فهمنا للكون أفضل من فهسم الآخرين له. لكن الإيمان بمعتقد ديني يعني الإيمان بوجود حقيقة مطلقة. ولا يحست إلى ذلك بصلة التأكيد على أن البشر الذين يفتقرون إلى الكمال يمكنهم امتلاك تلك الحقيقة بأكملها، أو أن لدينا إيديولوجية سياسية صحيحة تماماً وتتيح لنا معاقبة من لا يدينون بديننا أو إكراههم أو إساءة معاملتهم.

أنشأ دستور الولايات المتحدة شيئاً جديداً حقّاً: نظام حكم لا يُعهد فيه بالثقة العليا إلى المسؤولين الكبار المحاصرين بنظام مبتكر من الزواجر والضوابط، وإنما إلى الشعب بمجموعه. ومن القيود التي وضعها الآباء المؤسسون على هذه الحكومة عدم تقرير دين رسمي للدولة، أو حرمان حق أي امرئ من العبادة بحرية. لقد أدرك المؤسسون من خلال التاريخ أن تركّز السلطة السياسية والدينية في جهة واحدة بمكن أن يكون سامّاً.

إننا نعلم بالطبع أن باستطاعة من يسعون إلى تعزيز سلطتهم على حساب الآخرين استغلال قوة الإيمان. ففي البلقان، تحدّث سلوبودان ميلوسوفيتش كثيراً على السدفاع عن أوروبا المسيحية، لكن كان غرضه الحقيقي استخدام الدين والانقسامات العميقة لإحكام قبضته على السلطة. وقدّم أسامة بن لادن نفسه كمدافع عن الإسلام، لكن استعداده لقتل الأبرياء، يمن فيهم المسلمون الآخرون، لا يشكل تفسيراً صحيحاً للقرآن ويناقض تعاليم ذلك الدين. الدين في الأيدي غير المناسبة يصبح أداة تُستخدم لاستبعاد مجموعة من البشر عن مجمدوعة أخرى لا استناداً إلى معرفة روحية عميقة، وإنما لأن ذلك يساعد من يقوم بالاستبعاد.

هل يعني ذلك أن على صناع السياسات محاولة النأي بالدين عن الحياة العامة؟ الجواب على ذلك، كما تناقش مادلين أولبرايت، لا مدوّية. فلا ينبغي لنا ألا نقوم بذلك فحسب، بل إننا لن تفلح إذا حاولنا. فالمعتقدات الدينية، إذا كانت راسخة، لا يمكن ارتداؤها وخلعها كما نرتدي ونخلع الثياب. إننا نحملها معنا أني ذهبنا، المشككون والملحدون جنبا إلى جنب مع المتديّنين. وعلى الرئيس أو وزير الخارجية اتخاذ القرارات وفقاً لمعتقداته الدينية ولتأثير هذه القرارات على الأشخاص الذين يتبعون أديانا أخرى. غير أن تقييم ذلك التأثير ليس سهلاً، كما تشير مادلين أولبرايت.

في أثناء زيارتي إلى الهند في سنة 2000، قرّر بعض المتشدّدين الهندوس التنفيس عن غضبهم بقتل ثمانية وثلاثين شخصاً من السيخ بدم بارد. لو لم أقم بتلك الزيارة للربما بقسي هؤلاء الضحايا على قيد الحياة. ولو لم أقم بتلك الزيارة خوفاً مما قد يسنفّده المتطسرّفون الدينيون، لما تمكّنت من أداء واجبي كرئيس للولايات المتحدة. فطبيعة أميركا تقضي بأن يعرّف العديد من الأشخاص أنفسهم – أو جزءاً من أنفسهم – تجاهها، معها أو ضدّها. وذلك جزء من الواقع الذي يتعين على قادة الولايات المتحدة العمل فيه.

عـندما يحاول الأثمة المتطرّفون قلب تفكير الشبّان المحالفين أو المستائين، وليسوا كلّهم من الفقراء أو غير المتعلّمين، بعرض الجنة مقابل استعداد المؤمنين لقــتل المدنسيين بتفحير أنفسهم، كيف نردّ على ذلك؟ يمكننا محاولة قتلهم أو القبض عليهم، لكننا لن نستطيع النيل منهم أجمعين. ويمكننا محاولة إقناعهم بنبذ العنف، لكن إذا لم يكن لمقولاتنا أساس في تجربتهم، لا يمكن أن ننجح تماماً. إن فرصــتنا الأفضل هي العمل بالتعاون مع من يحاول في العالم الإسلامي الوصول فرصــتنا الأفضل هي العمل بالتعاون مع من يحاول في العالم الإسلامي الوصول إلى العقــول نفــسها التي يخاطبها المتطرّفون بالدعوة إلى إسلام كامل لا إسلام مشوّه ومجتزأ.

إنسين أؤمسن حقّاً بإمكانية تحقيق ذلك، لا عن طريق تخفيف المعتقدات الروحانية، وإنما بسبر أغوارها. فنقاط الاتفاق بين الديانات الإبراهيمية الثلاث أكثر من نقاط الاختلاف. فكلها تدعو إلى العبادة والخير والتواضع والمحبّة. ولم

يكسف السنتخدام المشترك فيما بيننا كأساس لإلحاق الهزيمة بالعناصر المتطرّفة وتجفيف السستخدام المشترك فيما بيننا كأساس لإلحاق الهزيمة بالعناصر المتطرّفة وتجفيف مسنابع دعم الإرهاب. ومتى أقرّ الناس بإنسانيتهم المشتركة، يصبح من الصعب علسيهم إضفاء الصفات الشيطانية على الآخر وتدمير بعضهم بعضاً. وإيجاد تسوية قائمة على المبادئ مع واحد "منا" أسهل بكثير من التوصّل إليها مع واحد "منهم". وتستطيع معتقداتنا الدينية مساعدتنا في محو الخطّ الفاصل القديم واحد "منهم". وتستطيع معتقداتنا الدينية مساعدتنا في محو الخطّ الفاصل القديم فسيما بيننا. ليس هناك عمل أجدى من ذلك، لكنه عمل لم نكد نبداً به – بعد فسيما بيننا. ليس هناك عمل أجدى من ذلك، لكنه عمل لم نكد نبداً به – بعد الكتاب،

## القسم الأول

الله والحرية والبلد

### الفصل الأول

### الجبروت والجبار

كنت قد شهدت خطابات احتفالات تنصيب رؤساء سابقين، لكن الخطاب الأول الـذي أعيه حقاً هو خطاب جون كنيدي في سنة 1961. كان أخي جون، وهو طالب في المدرسة المتوسطة آنذاك، يعزف على الترومبيت في فرقة شرطة دنفر وكان قد دُعي إلى واشنطن للمشاركة في موكب حفل التنصيب. ويبدو أن الجميع يذكرون الـثلج الـذي كان يغطي الأرض وكيف أعاق وهج الشمس روبرت فروست عن قراءة القصيدة التي كان قد وضعها لهذه المناسبة. وطلب منا الرئيس الجديد، الذي كان حاسر الرأس في ذلك الجو القارس والبخار يتصاعد من أنفاسه، الإ "نطلب شيئاً". كان خطاباً عن "تسليم المشعل" إلى جيل جديد. لقد شاهدته على التلفزيون، كما شاهدت كل خطابات احتفالات التنصيب حتى سنة 1993. ففي ذلك الوقت، وكذلك بعد أربع سنين، شاهدت الرئيس كلينثون يلقي خطابيه مسن شرفة مبني الكونغرس الأميركي، وأظهرت الكلمات المتزجة مع الحشود ومشهد نصب واشنطن الإحساس بالتاريخ والفخر بالولايات المتحدة التي صنعت الكثير لتشكيل رؤيتي للعالم.

• • •

يقدة خطاب حفل التنصيب للرئيس الأميركي فرصة لا نظير لها للتحدّث مباشرة إلى 6 مليارات إنسان، بمن فيهم نحو 300 مليون مواطن أميركي. ويستطيع القائد الأعلى (وربما القائدة ذات يوم)، بتحديد غاية بلده، أن يصنع التاريخ ويحفر لنفسه مكاناً خاصاً فيه. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2005، خاطب الرئيس جورج دبليو بوش أميركا والعالم، بحضور جمهور محتشد أمام مبنى الكونغرس. وتبين من الكلمات الأولى أنه وكتّاب الخطاب حدّدوا أهدافاً عالية. فقد أعلن أن "سياسة الولايات المتحدة هي السعى إلى تحقيق الديمقراطية ودعم نمو الحركات والمؤسسات

الديمقراطية في كل أمة وثقافة، وأن الهدف النهائي هو وضع حدّ للطغيان في العالم". وتابع يقول، "شهدت العدالة مدّاً وجزراً على مرّ التاريخ، لكن للتاريخ الجماعة الجرية وخالق الجرية". واختتم الرئيس خطابه بأن "أميركا، في هلذا القرن الوليد، تنادي بالجرية في كل أنحاء العالم ولكل سكانه". وربما كان بوسعه أن يضيف بأن، في التوراة، كان الربّ خصّ موسى بهذه المهمة، بالكلمات نفسها.

هـــذا الخطــاب ميز حورج دبليو بوش، وأثنى عليه المعجبون به بأنه ملهم، ورفضه منتقدوه باعتباره تمجيداً للذات. وهو انسجم مع فترة حكم الرئيس الأولى السيّ ردّ خلالهــا على أشدّ الضربات التي تعرّض لها التراب الوطني الأميركي في السواء، الــتاريخ، وقاد أميركا إلى حربين، وأثار مشاعر الليبراليين والمحافظين على السواء، وأبعــد أميركـا عــن حلفائها الأوروبيين القدامي، وزاد من سوء العلاقات مع المحتمعات العربية والإسلامية، ونقل صورة عن النوايا الأميركية التي وجدها الملايين مفرحة، ورأى العديد ألها غير حكيمة.

وفي داخل الولايات المتحدة، هناك من يرى أن الرئيس كمتطرف يدير سياسة خارجية بقرول عينها أحد المعلقين إلها، "أكثر من استباقية، إلها متطاولة دينياً؛ وليست أحادية فحسب، وإنما مسيحانية خطرة؛ وليست متعجرفة فحسب، وإنما تقف عند حدود الوثنية والكفر". ويرى مؤيدو الرئيس على عكس ذلك أن قيادته مستلائمة بشكل مثالي، بل بطولي، مع المخاطر التي تحدق بهذه الحقبة وألها تجاري أفضل التقاليد الأميركية.

انطباعاتي الغريزية الأولى، لا سيما عندما يجهر الرئيس بحسنات الديمقراطية، هي التهليل والتصفيق. فلدي أيمان راسخ بأن الديمقراطية هي من أفضل ابتكارات الجنس البيشري: إنها شكل الحكومة الذي يتفوق على ما عداه ومصدر قوي من مصادر الأمل. ولدي إيمان راسخ أيضاً بالحاجة الماسة إلى القيادة الأميركية. ولم لا أكون كدذلك. فعندما كنت فتاة صغيرة، عبر الجنود الأميركيون المحيط للمساعدة في إنقاذ أوروبا من خطر أدولف هتلر. وعندما بلغت سني المراهقة، رحب الشعب الأميركي بعائلتي بعدما تسلم الشيوعيون السلطة في بلدي الأصلي تشيكوسلوفاكيا. وخلافاً

لمعظم أبناء حيلي ممن ولدوا في أوروبا الوسطى، أتيحت لي فرصة النمو في بلد ديمقراطي، وتلسك ميزة سأشعر بفضلها على الدوام. وأنا آخذ الكلمات الترحيبية الموجسودة عند قاعدة تمثال الحرية على محمل الجد، وطالما فكرت بأن أميركا ملهمة للشعوب في كل مكان – وبخاصة إلى الذين حُرموا من الحرية في أرضهم.

لكسن على الرغم من أن خطاب الرئيس بوش يبدو حدّاباً في بعض الأحيان، فإنني أعرف بأن الدعوة إلى الحرية أبسط بكثير من بناء ديمقراطية حقيقية. فالحرية السياسية ليست حبّة سحرية يبتلعها الناس في المساء ويستيقظون في الصباح وقد حُلّت مشاكلهم، ولا يمكن فرضها من الخارج أيضاً. "الحرية هي هبة الله إلى كل أبسناء العالم"، كما يقول الرئيس. وقال لبوب ودوورد، "في الواقع أنا الشخص السذي كتب هذا السطر، أو قاله. لم أكتبه بل قلته فقط في أحد خطاباتي، وصار حزءاً من الرطانة المعهودة. وأنا أؤمن بذلك. وأؤمن بأن من واجبنا تحرير الشعوب. وكنت آمل ألا نضطر إلى القيام بذلك بوسائل عسكرية، لكنْ لدينا واحب".

على الرغم من أن تراثي يهودي – كما علمت في مرحلة متأخّرة من حياتي (١) – فإنني تربّيت كمسيحية كاثوليكية، وكنت أصلّي إلى مريم العذراء بانتظام، وأحلم بأن

<sup>(1)</sup> ثمة بحث كامل الكتشاف تراثي اليهودي، بما في ذلك صدمة معرفة أن ثالثة من أجدادي Madam Secretary: A memoir, وعدداً آخر من أفراد عائلتي توفّوا في المحرقة، في: Mirmax, New York, 2003, 235-249

أكون كاهينة (حتى الفتاة الكاثوليكية بمكنها أن تحلم). وفيما كنت أنمو، صيغت أخلاقياتي بما تعلّمته في الكنيسة بالقدوة وما تعلّمته من والديّ. وغُرس في نفسي الجدّ في العمل وبذل أفضل ما عندي طوال الوقت، واحترام حقوق الآخرين. وعندما كنت طالبة في السنة الجامعية الثانية بكلية ولزلي، كان عليّ دراسة الكتاب المقدس كتاريخ وتعلّم قصّة إسرائيل القديمة مثلما أتعلّم تاريخ اليونان وروما(1).

كنت شغوفة بشؤون العالم بالدرجة الأولى باعتباري مهاجرة وابنة دبلوماسي تسشيكوسلوفاكي سابق. لكنني لم أكن أنظر إلى القضايا الكبرى في ذلك اليوم من مسنظور السدين - سسواء أكان ديني أم دين الغير. ولم أكن واثقة تماماً من عمق معرفتي الدينية لأعتقد أنني في موقف يسمح لي بأن أعظ من أعرف بشأن ما الذي يجب أن يؤمنوا به. ولم أكن أعتبر الإيمان الروحي موضوعاً يُتحدّث عنه في العلن. وكسان ذلك أمراً نموذجيّاً بالنسبة لجيلي الذي شبّ عن الطوق. وأنا واثقة من أن هناك أنحاء من أميركا ذات مواقف مختلفة، لكن العالم مايكل نوفاك أصاب عندما أكسد في أوائسل الستينيات من القرن الماضي قائلاً، "في الواقع، 'الله' هي الكلمة الوحيدة [التي لا يمكن استخدامها] في حوار جاد دون إثارة انسزعاج أحدهم".

كانت الحداثة النجم الذي يهتدي به معظمنا في تلك السنين، وكان الكثير يعتبرها مرادفاً للعلمنة. وكانت العجائب التي نحتفل بما تقنية أكثر من كونما توراتية: سباق الفضاء، الاختراقات في الطبّ، وظهور القدرة النووية، وبحيء التلفزة الملونة، وفحر عصر الحاسوب. وفي الولايات المتحدة، أضفى الفيلم والمسرحية المسرحية Inherit the Wind (وراثة الريح) الإثارة التمثيلية على انتصار العلم (نظرية الخلق (التفسير الحرفي لسفر التكوين)<sup>(2)</sup>. وعندما كنا

(1) والزاسي كالسية اللبنات. وشعار الكلية "ألا تقدّم إلينا الرعاية وإنما أن نقدّمها". وكنت أنا وزملائي في الصف نسخر من الشعار بأنه يعني "ألا نكون كهنة، وإنما زوجات للكهنة".

<sup>(2)</sup> لسم يحدث "انتصار العلم" دفعة ولحدة وزيما لا يكون دائماً. فلم يصبح تدريس نظرية التطور قانونياً في كل أنحاء الولايات المتحدة إلا في سنة 1968. وثمة ضغوط حديثة تمارسها بعض الجماعات الدينية لتعليم "التصميم الذكي كبديل انظرية التطور. وتقوم فكرة التصميم الذكي، كما أفهمها، على أن تعقيد الحياة يثبت أن العالم خلقته قوة فائقة كلية المعرفة. لا أعتبر نفسي خبيرة في كل ما يجب تدريسه في الصفوف الدراسية، لكنني أعتقد بوجود تمييز واضح بين المفاهيم المستمدة من الطريقة العلمية وغير المستمدة منها.

نفكر في موسى، تقفز إلى أذهاننا صورة تشارلتون هستون بالألوان (تكنيكولور). لقد بقيت القيم الدينية، لكن كانت الإثارة تأتي من توقّع ما قد يأتي به الباحثون لاحقاً. ولم نكن نحن الأميركيين وحيدين في انشغالاتنا البراغماتية. ففي الخيارج، كان المدّ السياسي للاشتراكية والوطنية، حيث حرّر الأفارقة والآسيويون أنفسهم من المشرفين الاستعماريين عليهم وبدأوا مهمة بناء بلدالهم التي تدير نفسها بنفسها.

في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي أصبحت أستاذة في جامعة جور جتاون. وكان المحتصاصي السياسة الخارجية التي نظر فيها المشاهير مثل هانس مورغنثاو وحورج كينان ودين أتشنسون بمصطلحات علمانية حصرية تقريباً. فقد رأوا أنه يمكن تحديد الأفراد والمحموعات بحسب الأمم التي ينتمون إليها. فللبلدان حكومات. والحكومات عملت على حماية مصالح شعوبها. وتكوّنت الدبلوماسية مسن التوفييق بين المصالح المختلفة، على الأقل إلى درجة عدم اندلاع الحروب وانفجار العالم. وقورنت السياسة الخارجية عموماً بلعبة الشطرنج: إنما لعبة عقلية يعرف فيها الجانبان القواعد. وهي منافسة يحكمها المنطق، ويتحدّث اللاعبون فيها على طريقة المحامين لا الوعاظ. وفي أثناء سني بلوغي، اكتسب القادة الغربيون ميزة سياسية بالسخرية من "الشيوعيين الذين لا ربّ لهم"؛ وخلافاً لذلك لا أذكر أي سياسية بالسخرية من "الشيوعيين الذين لا ربّ لهم"؛ وخلافاً لذلك لا أذكر أي بعمق عن دور الدين في تشكيل العالم. فالدين لم يكن يحترم الحدود الوطنية، وهو دبلوماسي أميركي بارز (حتى جيمي كارتر المسيحي المولود من جديد) يتحدّث كان فوق إدراك العقل، واستثار أعمق المشاعر، وكان يعتبر تاريخياً سبباً في الكثير مسن إراقة الدماء. وعُلم الدبلوماسيون في حقبتي عدم استثارة المشاكل، و لم يبد أن ثمر إراقة الدماء. وعُلم الدبلوماسيون في حقبتي عدم استثارة المشاكل، و لم يبد أن

ذلك هـو الفهم الذي كان يهديني عندما عملت في إدارة الرئيس كلينتون كسفيرة في الأمم المتحدة ووزيرة للخارجية. وكان لدى زملائي الشعور نفسه. وعـندما توقّع صموئيل هنتنغتون، الأستاذ في جامعة هارفرد في العام 1993، أن تـشهد الحقبة التي تلي الحرب الباردة صداماً دينياً بين الحضارات، بذلنا ما بوسعنا لننأى بأنفسنا عن هذه النظرية. وكنا نتطلّع إلى مستقبل تقترب فيه الأمم والأقاليم

بعــضها مــن بعض فيما تتوثّق عرى الروابط الديمقراطية، لا إلى عالم ينقسم على طول خطوط الصدع التاريخية بين الثقافات والمعتقدات.

وعـندما اندلـع القتال في البلقان، حثثنا كل جانب على التركيز على حقوق الأفـراد لا علـى امتيازات الجماعات. وفي سنة 1998، في أعقاب قصف الإرهابيين السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنـزانيا، نشرنا ملصقات نطلب فيها الحصول على معلـومات ونعرض جائزة؛ كانت هذه الملصقات تحمل العنوان، "هذا لا يتعلّق بالدين ولا بالسياسة. إنه ببساطة ووضوح يتعلّق بالقتل". وفي أثناء الجهد الماراتوي الذي بذلته الإدارة لإيجاد أساس للسلام في الشرق الأوسط، كنت أنا والرئيس كلينتون ندرك تماماً الأهمية الدينية للأماكن المقدّسة في القدس. مع ذلك كنا نأمل في استنباط صيغة قانونية ذكـية لـتهدئة المشاعر التي تولّدت في الماضي. وقد طلبنا من كلا الجانبين أن يكونا واقعيين وتوقعنا منهما ذلك، وأن يتوصّلا إلى أفضل اتفاق ممكن.

فـنحن في النهاية كنا نعيش في العصور الحديثة. وكانت قد انتهت الحروب بين الكاثوليك والبروتستانت التي أزهقت حياة ثلث سكان أوروبا المسيحية في سنة 1648 بسلام وستفاليا Westphalia. وكان قد توقّف القتال على نطاق واسع بين المـسيحيين والمـسلمين في سنة 1863، عندما أوقف تقدّم الأتراك العثمانيين عند بـوّابات فيينا. ووجدت من غير المعقول، مع اقتراب القرن الواحد والعشرين، أن يتواصل النـزاع بين الكاثوليك والبروتستانت في إيرلندا الشمالية، وأن يستمرّ التقاتل بـين المحاوس والمسلمين في جنوب آسيا؛ وكنت أعتقد اعتقاداً جازماً أن هذه العداوات صدى للأزمنة الماضية الأقلّ تنوّراً، وليست علامات على معارك ستأتي.

قد أدركت منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر أنني قد أكون أنا العالقة في زمن ما المربية وعلى غرار متخصّصين آخرين في السياسة الخارجية، كان علي أن أعدّل العدسة التي أنظر من خلالها إلى العالم، لأفهم ما بدا أنه واقع جديد، لكنه ظاهر بالفعل مسنذ بعض الوقت. لقد كانت التسعينيات من القرن الماضي عقد العولمة والمكاسب التقانية (التقنية) الرائعة، حيث غيّرت ثورة المعلومات نمط حياتنا وحوّلت مكان العمل، وعزّزت تطوّر مفردات جديدة تماماً. لكن كانت هناك قوة أخرى تفعل فعلها. فقد ازدهرت الحركات الدينية في كل مكان تقريباً.

و في العديـــد من المناطق في أميركا الوسطى والجنوبية، يتحدّى البروتستانت الإنجيليون هيمنة الكنيسة الكاثوليكية التي ترجع إلى قرون عديدة. وفي الصين، تكــافح السلطات المثقلة بإيديولوجية متقادمة للحؤول دون تحوّل الحركات الدينية والروحية المنتشرة بسرعة إلى تمديد سياسي. وتخضع الهوية الهندية كمجتمع علماني إلى تحدّ من القوميين الهندوس. وفي كل أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق، دبّ النشاط في المؤسسسات الدينسية السيني قد تعرّضت لقمع طويل. وتسعى الأحزاب الدينية الأرثوذكـــسية في إسرائيل إلى تحقيق مزيد من التأثير على القوانين والجحتمع. ومحلّ القومية العربية العلمانية التي اعتقد فيما مضى أنما تجسّد المستقبل، حلّ الإسلام المنبعث الذي يتجاوز الأراضي العربية إلى إيران وباكستان ووسط وجنوب شرقى آسيا وأنحاء من إفريقيا. وتغير المسيحية أيضاً على آسيا وإفريقيا، حيث يوجد عشر من أكبر إحدى عشرة رعية في كوريا الجنوبية، وتوجد الأخرى في نيجيريا. ويغيّر انبعاث النشاط المسيحي أيضاً كيفية تفكيرنا في السياسة والثقافة في الولايات المستحدة. وخلافًا لملاحظة مايكل نوفاك قبل أربعة عقود، يتحدّث الناس الآن (ويتناقشون) عن الله طوال الوقت. بل حتى في أوروبا، التي تبدو لولا ذلك مستثناة مـن الاتجاه نحو النمو الديني، يرتفع عدد المسلمين الملتزمين بسرعة، وثمة بابا جديد - يُدعى بنديكت نورسيا، شفيع القارة - مصمّم على إعادة دعوة سكالها المسيحيين إلى المسيحية.

ما السذي يستنتجه المرء من هذه الظاهرة؟ ما الذي يعنيه بالنسبة للذين يصمّمون السياسة الخارجية الأميركية وينفّدونها؟ وكيف يمكننا بأحسن الطرق أن ندير الأحداث في عالم يضمّ العديد من الأديان، وتتناقض فيه نظم المعتقدات في نقاط رئيسية تناقضاً تامّاً بعضها مع بعض؟ كيف نتعامل مع التهديد الذي يمثّله المتطرّفون الذين يحاولون، باسم الربّ، فرض إرادهم على الآخرين؟ إننا نعرف أن طبيعة هدذا الاختبار ترجع إلى الأزمنة الوثنية، وبالتالي فإنما ليست حديدة؛ أما الجديد فهو مقدار الدمار الذي يمكن أن يُلحقه العنف. وهذا هو المكان الذي أحدثت فيه التكنولوجيا فرقاً. فالحرب الدينية التي تخاض بالسيوف والدروع والمنجنيقات وكبوش الحصار شيء، والحرب التي تخاض بالمسيوف الشديدة ضدّ

أهداف مدنية شيء آخر تماماً. كما أن احتمال قيام الإرهابيين بتفجير قنبلة نووية خدمة للخالق القدير يشكل كابوساً قد يتحقّق في يوم من الأيام.

عندما غادرت الحكومة في سنة 2001، عدت إلى التدريس الجامعي، عشقي القسديم. وفي جامعة جورجتاون، أعلم مقرّراً واحداً في الفصل يتقلّب بين طلبة الدراسات العليا والطلبة غير المتخرّجين. وفي بداية كل مقرّر، أوضح لطلابي أن الغاية الرئيسية للسياسة الخارجية هي إقناع البلدان الأخرى بأن تفعل ما نريد. وله الغاية، يوجد لدى الرئيس أو وزير الخارجية أدوات تتراوح بين القوة العسمكرية الصريحة والعمل التفاوضي الشاق جيئة وذهاباً والاستخدام البسيط للمحاجّة المنطقية. ويتكوّن فن سياسة الحكم من إيجاد المزيج الذي يعطي أفضل النتائج. ويتطلّب ذلك بدوره فهماً واضحاً لأكثر ما يهم من نحاول التأثير عليهم. ويتسرجم ذلك بالنسبة لرجال الأعمال إلى "معرفة الزبون". ويعني في الشؤون العالمية، التعلّم عن البلدان والثقافات الخارجية، ولا يمكن القيام بذلك فيما تلف المشاعر الدينية العالم بدون أخذ المعتقدات والدوافع الدينية في الحسبان.

في السعفوف التي أعلم، وفي نقاشاتي مع الأصدقاء والزملاء، أتوسل بشكل متسزايد الأفكار المتعلقة بتأثير الدين على الأحداث الحالية. في البداية يتفاجأ معظم الأشسخاص، كما لو ألهم غير واثقين مما يفكّرون فيه، وبعد ذلك يتكلّمون بحرية. ولا يقود طلبي إلى مجموعة واحدة من النقاشات، وإنما إلى العديد. إنه بمثابة احتبار رورشاك (1)، يكشف الكثير عن شواغل (انشغال فكر) الذين يجيبون ومخاوفهم.

يميل طلابي إلى مساواة الدين بالأخلاق، ومن ثم يؤطّرون ردودهم عميل طلحات أخلاقية. إلهم يريدون أن يعرفوا لماذا لا يُفعل المزيد لمكافحة الفقر والمرض، ومنع الإبادة الجماعية، ومساعدة البلدان النامية على المنافسة في الاقتصاد العالمي . وفي أعقاب 11 أيلول/سبتمبر، كان العديد منهم متلهّفين للانضمام إلى الجيش أو وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ويشعرون بدافع قوي للتطوّع، لكن الشعور لم يدُم طويلاً في معظم الحالات. أحدثت الحرب في العراق

<sup>(1)</sup> اختــبار لإظهــار مــسنوى الذكاء ونوع الشخصية والحالة العقلية، إلخ. سمّي نسبة إلى الطبيب السويسري هيرمان رورشاك 1884 – 1922. المترجم.

التباساً بشأن حكمة السياسة الأميركية، وهل الهدف الأميركي هو قيادة العالم أو محاولسة الهيمسنة عليه. فالطلبة الأجانب الذين أعلمهم مجموعة مشحونة بالمشاعر وبالتالي يعرضون مجموعة مختلطة من الآراء. فلا غرو أن يكونوا شديدي الانقسام حيال أسئلة تتعلّق بالخطأ والصواب في الشرق الأوسط.

يركّز أصدقائي الخبراء في السياسة الخارجية - وهم مجموعة أكبر سناً إلى حدّ ما الله المتعديد الذي يشكله المتطرّفون الدينيون، بما في ذلك احتمال حصول الإرهابيين على أسلحة القتل الجماعي. وهم يشعرون أيضاً بخطورة فحوة الفهم القائمة التي انفتحت بين المجتمعات الإسلامية على الأغلب والغرب.

يــشارك القــادة العــرب الــذين تحدّثت معهم في هذا الخوف. كما ألهم منــزعجون من انتشار ما يعتبرونه تعميمات خاطئة ومضرّة بشأن الإسلام.

ويــشعر العلمـاء الدينيون الذين استشرقم بانفعال شديد تجاه حاجة القادة الـسياسيين إلى تعليم أنفسهم عن ضروب الأديان وإلى رؤية الدين كوسيلة محتملة للمصالحة أكثر من كونه مصدراً للنــزاع.

ويــشعر الناشطون السياسيون، وليس الديمقراطيون فحسب، بالغضب بشأن تــاثير الــيمين الــديني علــى البيت الأبيض والكونغرس، وذلك موضوع يقلق الدبلوماسيين الأجانب.

لقد حروالتي نشوئي في الولايات المتحدة إلى متفائلة راسخة التفاؤل، على السرغم من أنني شهدت الكثير من الاضطرابات في سني حداثتي. وكشابة أخدت الموضوعة الملازمة لي – بدون سخرية – من التعديل الذي أجراه ليونارد بيرنستاين على "كانديد": "كل شيء من أجل الأفضل في هذا العالم الأفضل من كل العوالم المكنة". وخلال سني عملي في الحكومة، حافظت على مظهري المتفائل. وكنا في إدارة كلينتون نتحدّث كثيراً عن القرن الواحد والعشرين وينتابني شعور مميز بالثقة بدأن بوسع أميركا، مع البلدان الأخرى، إيجاد حلّ لمعظم المشاكل. ولا يزال لدي هذا الشعور، لكنني قلقة من ارتكابنا بعض الأخطاء الخطيرة التي يمكن احتناها.

مُمة أيام الآن يصعب فيها التقاط حريدة يومية. وأعتقد أن الحكومة الأميركية أفسدت تماماً ردّها على الإرهاب الدولي، وألحقت الضرر بسمعة أميركا، وأحلّت الــشعارات محــلَ الاستراتيجية في الترويج للحرية. لكنني أقرّ بملء إرادتي بضعوبة المــشاكل الــــيّ تواجهها إدارة بوش وتعقيدها. وطالما قلت إن من لم يتقلُّد أرفع المناصب في الحكومة لا يدرك مقدار صعوبة القيام بأعباء هذه المناصب، وإن من يــتقاعد مــنها يميل إلى النسيان بسرعة. وعلى المنتقدين أن يكونوا منصفين وأن يقدّمسوا الأفكار البناءة. هذه هي غاية هذا الكتاب. يتناول القسم الأول الموقف الأميركي في العالم والدور الذي يلعبه الدين والأخلاق في صياغة السياسة الخارجية الأميركــية، الآن وفي الماضــي علــي السواء. ويركّز القسم الثاني على العلاقات المسضطربة بين المحتمعات الإسلامية والغرب. ويعرض القسم الثالث أفكاري بشأن أفـــضل السبل لتلاقى السياسة الخارجية الأميركية والدين. وتماشياً مع طبيعتي، فإن غسرض الفصول في الدرجة الأولى هو صنع السياسة العملية - أي القيام بما يعمل بالـشكل الأفضل. وتماشياً مع طبيعة الدين، يهيمن عليها في بعض الأحيان مطلبٌ منوازِ – القيام بما هو صحيح. وغايتي النهائية هي تحديد نقطة التقاء الاثنين كما يجب بالنسسبة لصناع سياسة أمة سعت، منذ أيامها الأولى، لأن يحكم عليها من خلال عظمتها ومُثّلها على السواء.

### الفحل الثاني

### عيون الناس جميعاً شاخصة إلينا

بعد ست سنوات من وصول عائلتي إلى هذا البلد، درست أول مقرّر كامل عن التاريخ الأميركي كطالبة في السنة الثانوية الثانية. في ذلك الوقت الذي يتميز بالبساطة، كنا نتعلم أنا وزملاء صفّى رؤية إيجابية أكثر اتساقاً عن ماضي أميركا مما يستعلّمه الطللاب الآن: قصمة رجال ونساء محبّين للحرية يتغلّبون على العقبات ويكافأون بالتوصل إلى نماية سعيدة لكل أزمة. كانت بالنسبة إلي قصة مدهشة أضفى علميها المكان الذي أعيش فيه - كولورادو - مزيداً من الواقعية. ففي الغرب، كانت الولايات أكبر من العديد من البلدان الأوروبية، والجبال مرتفعة جداً بحيث تعجبنا كيف تمكن المستوطنون الأوائل من عبورها. استهواني التاريخ، وكان من أسباب رغبتي الشديدة بأن أقبل كأميركية. عندما أنظر إلى الوراء، لا أذكر من أسباب رغبتي الشديدة بأن أقبل كأميركية. عندما أنظر إلى الوراء، لا أذكر تقصيص ساعات كثيرة لدراسة الدين في الولايات المتحدة، لكننا بدأنا بالطبع بقصصة أوائل القادمين من أوروبا، الأشخاص الشجعان الذين قاموا برحلة طويلة تكتنفها المصاعب بحثاً عن مكان يمارسون فيه معتقدهم بحرية، دون تدخل من الحكومة.

. . .

كــتب جــون ونشـروب، حاكم مستعمرة خليج ماساشوستس، في سجل يومــياته على متن السفينة في العام 1630 أن المجتمع الذي كان يوشك أن يؤسسه مع زملائه البيوريتانيين سيكون "مدينة على تلّة تشخص إليها عيون الناس أجمعين "(١).

<sup>(1)</sup> عبارة ونثروب مستمدّة من إنجيل متى 14:5: "أنتم نور العالم. لا تخفى مدينة على جبل". وقد أخد هدذا المقطع من عظة "موذج المحبّة المسيحية" التي ألقاها ونثروب على متن السفينة قبل مغادرة البيوريتانيين إنكلترا. وعندما وصل إلى ماساتشوستس، اعتبر أنه معتدل إلى حدّ ما. فقد عارض مثلاً اقتراحات بعض البيوريتانيين بأن ترتدي نساؤهم الحجاب.

وكان البيوريتانيون يعتقدون بأن الله، إذا شاء، فستصبح المستعمرة الجديدة نموذجاً لكيفية الحياة حياة دينية. فقدموا إلى العالم الجديد ليهربوا من حكم الله على الكينائس الفاسدة في أوروبا، ويجدوا ملاذاً من الفقر والاكتظاظ السكاني في إنكلترا، وإطاعة أوامر الخالق بنشر تعاليم المسيح.

كان بحمه مستنداً إلى فهم معين لإرادة الله، ومعتمداً على رضا الله، ومعتمداً على رضا الله، ومعتمداً على رضا الله، وممتلها للاستمتاع بخيرات الأرض، لكنه حريص على عدم التعلق كثيراً بمتاع الدنيا. ولحماية عفتهم، استبعدوا من مجتمعهم من لا يتوافق تفكيرهم مع أفكارهم المتشدة.

وعند حدوث الثورة الأميركية، كان المتحدّرون المباشرون من البيوريتانيين أقلية صغيرة. وكان البروتستانت الهولنديون قد استقرّوا في نيويورك. وكان قد أنشأ الكاثوليك أنسأ وليم بن مجتمع الأصدقاء (فرندز) في بنسلفانيا. وكان قد أنشأ الكاثوليك مريلند وأطاح هم البروتستانت في لهاية المطاف – في انعكاس بعيد للحرب الأهلية في إنكلترا. وكانت فرحينيا بقيادة المزارعين الضليعين في النظريّات الأوروبية الأحدث عن الطبيعة الشاملة لحقوق الإنسان – وتلك مفارقة بالنظر إلى ألهم كانوا يمتلكون عبيداً. وكان يقطن أميركا، وقد أصبحت نقطة حذب للمهاجرين، أتباع العديد من المعتقدات والمذاهب. ولأن المؤسسين أدركوا ما فعله النراع الديني في أوروب ورأوا أصداءه في تاريخهم الاستعماري، فقد اعتنقوا مفهوم الحرية الدينية. في نصر الدستور الأميركي في فقرته السادسة على "عدم ضرورة أي اختبار ديني في خسرط تقييدي لأي منصب أو أي مؤسسة عامة في الولايات المتحدة". ووصل كرشرط تقييدي لأي منصب أو أي مؤسسة عامة في الولايات المتحدة". ووصل قانون حقوق الإنسان إلى حد حظر التأسيس رسميًا لدين ما أو أي حرمان لحق الطبرو بالأخرى.

لم أفكّر كمثيراً في الفلسفة الدينية للمؤسسين إلى أن بدأت بإجراء الأبحاث المخصّصة لهذا الكتاب، فقد كنت أعتبرهم منظّرين سياسيين بالدرجة الأولى - لا روحيين. غير ألهم فكّروا عميقاً بشأن الدين. فالرؤساء الأوائل، على سبيل المثال، كانسوا يؤمنون إيماناً راسخاً بالحالق، لكنهم غير متشبّين بالنقاط الدقيقة للمعتقد

الكنسي. وقد أقر جورج واشنطن في خطاب تسلّمه الرئاسة الأول بنعمة الله بقوله إن كـل خطوة خطتها أميركا "كانت محفوفة بدلالة رمزية على الرعاية الإلهية". وتعهد بتقديم الشكر على هذه النعمة بضمان "أن يكون أساس سياستنا الوطنية قائماً على المبادئ الصافية للأخلاق الشخصية التي لا تتبدّل". والأهم من ذلك أنه وضع مثالاً للإدارات اللاحقة من خلال التأييد الشديد للتسامح الديني. وتنصل واشخص من أي اهتمام بما إذا كان الناس "محمديين أو يهوداً أو مسيحيين من أي طائفة، أو ملحدين". وكان هم الوحيد أن يكون لديهم الحق بممارسة حرية العبادة والتعبير والفكر. وفي سنة 1790، في رسالة إلى الرعية اليهودية في نيوبورت، كتب والسنطن مطمئناً، "إن الحكومة الأميركية لا تقدّم للتعصب أي إذن (مرسوم)، وللاضطهاد أي مساعدة".

كان مؤسسو أميركا يعون ألهم يبنون شيئاً جديداً وغير عادي - نظام حكم قائم على حقوق الأفراد وواجباهم. وذلك هو المفهوم الذي أثّر في التفكير السسياسي في العالم. رأى الأميركيون أنفسهم ألهم يؤسسون بحتمعاً متفوّقاً في التنظيم والأخلاق على الأرستوقرطيات المضمحلة في أوروبا. وقارنوا أنفسهم بدون تحفّظ بالإسرائيليين القدامي كشعب اختارته العناية الإلهية للمشاركة في وضع خطة إلهية. فاقترح بنجامين فرانكلين أن يصور الخاتم العظيم لحذا البلد الفتي الإسرائيليين وهم يعبرون مياه البحر الأحمر المقسمة وموسى رافعاً عصاه، فيما جنود فرعون على وشك أن يغرقوا(1). واقترح توماس جيفرسون أن يظهر الخاتم أبناء إسرائيل في التيه، "تقودهم غمامة في النهار ولسان من لهب في المساء". لقد كان من الطبيعي بالنسبة للأميركيين في ذلك السوقت ربط حريتهم بالحرية التي حصل عليها موسى، وأرضهم الجديدة الخيرة الخيرة بالأرض الموعودة لليهود، والتزامهم بأن "الناس جميعاً ولدوا سواسية" بخلق الإنسان على صورة إله إبراهيم.

<sup>(1)</sup> كــان فرانكلين نصيراً مميزاً للتسامح الديني. فقد جمع الأموال في فيلادلفيا لإنشاء قلعة عامة متاحة أمام أي واعظ لأي دين انتمى. وقال، "لو أن مفتي إسطنبول أراد أن يرسل إلينا مبشراً بدين محمد، لوجد منبراً في خدمته".

في العقــود الأولى من الاستقلال الوطني، تنامي بسرعة اعتقاد الأميركيين بأن بلادهـــم حظــيت بــنعمة خاصة من الله. فعلى الرغم من التراجعات الاقتصادية الدوريسة وقسيام البريطانيين بنهب البيت الأبيض في سنة 1812، كانت الولايات المستحدة تسضج بالنشاط والحركة وتكاد تتفجّر من فرط الحيوية. فشراء لويزيانا، وحملة لويس وكلارك، وضمّ تكساس واكتشاف الذهب في كاليفورنيا، كل ذلك دفع الأميركيين دون هوادة نحو الغرب. وفي أثناء تقدّمهم، كانوا يبنون مؤسسات ديمقـــراطية يعـــتقد أنما تابعة لجمهورية نموذجية. وأصبح شعار الأمة الاعتماد على الـنفس، وحرية المبادرة، وتساوي الفرص. ربما كانت روح التخوم قاسية، لكنها نــشأت أيــضاً بفعــل الحيوية والتفاؤل. وكتب ألكس دي توكفيل، بعد رصد الأمير كسيين في أثسناء العمل والعبادة واللهو في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، "أن أميركـــا أرض العجائـــب، كـــل شيء فيها في حركة دائمة، وكل تغيّر ينمّ عن التحسن... ولا يبدو أن هناك حدّاً طبيعياً تقف عنده جهود الإنسان، وما لم ينجزه الإنـــسان إنما هو ما لم يحاول القيام به". ورأى حورج بانكروفت، المؤرّخ المعاصر لتوكفـــيل والأكـــبر منه سناً، أن التعبير عن الإرادة العامة التي أتاحتها الديمقراطية الأمير كــية ينــسجم انسجاماً فطريّاً مع غاية الله. إن "تذليل الحدود" يعني توسيع المحسال الذي تصل إليه الحضارة. وكانت الحركة نحو الغرب، كما قال الصحافي جون أوسوليفان، مقدّرة لتحقيق "المصير الواضح" لأميركا<sup>(1)</sup>.

لم يفسر الجميع الإرادة الإلهية بالطريقة نفسها بطبيعة الحال. فقد حدّر بعض السزعماء الدينيين الأميركيين الأصليين أتباعهم من عدم توقّع أي مكافأة في الحياة الآخسرة مسالم يرفضوا العادات اللاأخلاقية للبيض ويعودوا إلى الطرق التقليدية. وذلك يعني نبذ الكحول والأسلحة، والاعتماد على القوس والنشّاب، والمحافظة على معتقدات أسلافهم الروحية. وكان من بين التقليديين رد جاكت، أحد زعماء

<sup>(1)</sup> وفقاً لسوليفان (في "دموكراسي ريفيو"، تموز/يوليو 1845)، فإن ما يبرر مطالبة أميركا بأوريغون في ذلك الوقت هو "حقّنا القدري الواضح بالانتشار وامتلاك كل أنحاء القارة التسي منحتنا أياها العناية الإلهية من أجل التجربة العظيمة للحكومة الذاتية الليبرالية والفيدرالية التي ائتمنا عليها".

قبيلة سنيكا الذين اشتكوا من قيام الإرساليّات المسيحية بالتبشير في أوساط الهنود: "يا أخي، أنت تقول إن هناك طريقة واحدة فقط لعبادة الروح الكبرى وحدمتها. إذا كان هناك دين واحد، فلماذا يختلف البيض بشأنه كثيراً؟ ... نحن لدينا دين أيسضاً... وهو يعلّمنا أن نكون شاكرين لكل النعم التي نتلقّاها، وأن نحب بعضنا بعسضاً ونستوحد. إننا لا نتشاجر البتّة بشأن الدين. يا أخي، إننا لا نريد أن ندمّر دينك أو نأخذه منك. إننا لا نريد سوى أن ننعم بديننا".

أدّت المعاملة المعزية للأميركيين الأصليين إلى البحث عن الروح في أوساط المفكّرين، لكن الرق هو الذي مزّق البلاد. فقد توسّل دعاة إلغاء الرق ومالكو الأرقّاء على السواء اسم الله في المحاجّة لصالح قضيّتهم. فقال الجنوبيون إن الإنجيل يجيز الرق، وأصر معارضوهم على أن الرق بغيض ومستنكر. وفي محلس الشيوخ، شرع في معالجة المحادلة من قبل حون كالهون، وهو مزارع مالك للعبيد من كارولينا الجنوبية، وتشارلز سمنر من ماساشوستس، وكانت ولاية ليبرالية ولا تزال. فبدلاً من التوفيق بين الرق وإعلان الاستقلال، تجرّأ كالهون على شحب المبدأ الذي فامت عليه أميركا. فقد شدّد على أن الناس لم يخلقوا جميعاً. فوفقاً للتوراة (الكتاب المقددس)، لم يُخلف سوى اثنين، رجل وامرأة، وقضي بأن يكون أحدهما تابعاً للآخر، وحاء الآخرون جميعاً إلى العالم عن طريق التوالد... وهم ليسوا أحراراً أو للآخر، وحاء الآخرون جميعاً إلى العالم عن طريق التوالد... وهم ليسوا أحراراً أو متساوين باي حال من الأحوال". أما سمنر فقد اعتلى منبر مجلس الشيوخ في أيار المايون وأعلن، مشيراً إلى الملسرة ألي المائية للرق؛

ما أقل ما يعرف ذلك السناتور عن نفسه أو عن قوة قضية [دعاة إلغاء الرق] التي بهاجمها. إن هو إلا رجل فان، يواجه مبدأ لا يفنى. وبقوته المحدودة يصارع اللامتناهي، ولا بد من أن يسقط. إنه يواجه كتائب أقوى من أي كتيبة يقودها رجل فان مشاعر القلب الإنساني الفطرية التي لا تمحى ولا تقهر. إنه يواجه الطبيعة بكل قواها الماكرة، إنه يواجه الله. وليحاول أن يخضع هذه القوى!

وخـــلال عقـــود التوسّــع والحـــرب والازدهار الاقتصادي والإخفاقات الصاخبة، انبئق الاقتناع بأن الله ينير مسار أميركا ومصيرها. وبقى هذا الاعتقاد

منتــشراً فــيما اقترب القرن العشرون وتجاوزت قدرة البلد وطموحاته الحدود الأميركــية المستقرّة الآن إلى الأماكن البعيدة في المحيط الهادئ. وفي سنة 1898، أبلغ وليام مكنيلي مجموعة من رجال الدين الميثوديين في معرض شرح فتوحات إدارته في الفيليبين:

الحقيقة هي أنني لم أكن أريد الفيليبين، وعندما قدموا إلينا، كهبة من الآلهة، لم أكسن أعسرف ما الذي أفعله بهم... كنت أذرع أرض البيت الأبيض كل ليلة حتى منتصف الليل؛ ولا يعيبني أن أبلغكم أيها السادة أنني ركعت على ركبتي ودعوت الله القدير أن ينير دربي ويهديني سواء السبيل... وذات ليلة اهتديت السيها... لسم يتبق لدينا سوى أن نأخذهم جميعاً، وأن نعلم الفيليبينيين، ونرفع معنوياتهم ونحضرهم وننصرهم.

ربما كان التاريخ مختلفاً حداً لو لم نكن نميل إلى الاستماع إلى الله بوضوح شديد عندما يبلغنا بالضبط بما نريد أن نسمعه. لقد أحب مكنيلي أن يفهم توسع القدرة الأميركية كجزء من خطة إلهية، لكن على الرغم من أن الحرب على إسبانيا كانت ناجحة وسريعة، فقد تبين أن إحكام السيطرة على الفيليبين صعب وبطيء. فكثير من الفيليبينين، حتى الذين "نصرهم" إسبانيا المسيحية منذ مدة طويلة، لم يستقبلوا محرّيهم فاتحين أذرعهم وإنما شاهرين أسلحة فتاكة. فقد احتدم التمرّد على الاحتلال الأميركي لمدة أربع سنوات، ما شكل دهشة كبيرة للأميركيين. وقالت إحدى الصحف الأميركية البارزة في افتتاحيّتها، "يبدو مستغرباً أن يعارض الفيليبينيون - أو كثير منهم - سيادتنا بمرارة. يجب أن يعرفوا أن من المرجّح أن يكون ذلك تحسّناً كبيراً على الأوضاع السابقة... مع ذلك فإنهم يقاتلوننا. إن الوضع محزن من وجهات النظر كافة". وقد زاد عدد الذين سقطوا قتلى من سكان الجزر عندما توقّفت المقاومة على 100.000.

هل كان ذلك إمبريالية؟ لا بحسب المسؤولين عن السياسة. ففي أثناء حملة تــيودور روزفلت ليسصبح نائب الرئيس مكنيلي، أبلغ روزفلت جمهوراً من الحاضرين في يوتا، "لم أقابل إمبريالياً واحداً في البلد حتى الآن". وعرض أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البارزين، هنري كابوت لودج هذا التفسير:

"لا أعتقد أنه يوجد شيء اسمه 'إمبريالية'، لكنني أميل بوضوح إلى الرأي القائل بوجـود شيء اسمه 'توسع'، وأن على الولايات المتحدة أن تسيطر على بعض البلدان التابعة البعيدة".

امتزج الدافع الإرسالي، أياً كان اسمه، بمزيد من الاعتبارات الدنيوية. عند منقلب القسرن العشرين، اشتهر السناتور الشاب ألبرت جيريمايا بفردج، من إنديانا، بسبب خطبة "زحف العلم" التي كرّرها في المناسبات العامة وعلى منبر مجلس الشيوخ. فقد قال مهلّلاً، " الفيليبين لنا إلى الأبد، وخلفها مباشرة توجد أسواق الصين غير المحدودة. لن ننسحب منها... ولن نتخلّى عن أي فرصة في السشرق. ولن نتنازل عن دورنا في الرسالة التي عهد بها الله إلى عرقنا بتحضير العالم". لم يكن بفردج Beveridge يفتقر إلى الطموح الذي يريده لبلده، أيا يكن ما يمكن قوله سوى ذلك، حيث قال، "إن معظم الحروب في المستقبل يكن ما يمكن قوله سوى ذلك، حيث قال، "إن معظم الحروب في المستقبل المستكون نزاعات على التجارة. لذا فإن القوة التي تسيطر على الحيط الهادئ هي الخمهورية الأميركية وستبقى إلى الأبد".

كانت مثل هذه المواقف معهودة في ذلك الزمن ويجب ألا تفاحئنا. فقد كان في السنهاية عصر الاستكشاف والحيازة والحماسة. كان البريطانيون قد تحمّلوا ما أشار إليه كبلنغ Kipling بأنه "المسؤولية الملقاة على البيض" لنشر المسيحية والتعليم في شبه القارة الهندية وإفريقيا. وشرع الفرنسيون في مهمة تحسضير لنسشر فوائد ثقافتهم في أوساط الأفارقة والعرب. وكان للإسبان والمبحكيين والسبرتغاليين والهولنديين ممتلكات فيما وراء البحار. وعندما استولت السولايات المتحدة على الفيليبين، فإلها أعلنت في الواقع دخولها في صفوف قوى العالم.

على الرغم من ترحيب معظم الأميركيين بمكانتهم الجديدة، فإن بعضهم اعتبر ذلك نفاقاً قائماً على سوء قراءة الكتاب المقدّس وسوء فهم النُثُل الأميركية.

وهكـــذا لاحـــظ المــؤرّخ تشارلز فرانسيس آدمز، ابن حفيد الرئيس الثاني، بازدراء: رجال الدين يتمسكون بفكرة الواجب، ونحن لدينا رسالة، إنها دعوة مميزة من الإله القدير. إنهم يريدون الخروج [ليصدروا] نعم الحرية وتعاليم المسيح التي تصعم بها هذه الأمة العظيمة إلى الأعراق الدنيا، التي تنتظرنا لكي نخلصها لكن علينا ألا ننسى أن نأخذ معنا الكثير من البنادق لنبعد عن قطيعنا الأعراق العليا الأخرى، كل النئاب التي ترتدي ثياب الحملان. فهي تلتهم القطيع أما نحسن فلا. لا – تلك الأفكار تشاؤمية؛ يجب أن يكون لديك ثقة أكبر بالشعب الأميركي! مثل هذا الرياء يثير الشمئزازي.

تــشكلت الــروابط المناهضة الإمبريالية في العديد من المدن الأميركية، لكن الســتمرّ ازدهار الإحساس بالرسالة الأميركية، ومردّ ذلك جزئياً أنه تحسّد في مزيد مــن الــسفن الحربية والتحارية. فتزايدت أعداد الأميركيين المتديّنين الذين وحدوا دافعاً إلى تشارك معتقدهم مع شعوب الأراضي النائية. وفي أوائل القرن العشرين، انشقت عشرات الآلاف من الإرساليّات التبشيرية الأميركية في البلدان الأجنبية. إلها حــاءت من كل طائفة مسيحية، وضمّت في صفوفها تمثيلاً كبيراً لحركة بدأت في السولايات المتحدة، كنيسة عيسى المسيح لقديسي اليوم الآخر، وهي معروفة باسم المورمونيين. وحملت الإرساليّات معها الأخبار الطيبة عن تعاليم المسيح وتأثير القيم والــثقافة الأميركية على إحلال الديمقراطية. وكان المبشرون من أوائل الخبراء في العادات الأجنبية وأوّل من تعلّم اللغات الأجنبية. ورفعت رسائلهم إلى الوطن من العادات الأحبية وأوّل من تعلّم اللغات الأحبية. ورفعت رسائلهم إلى الوطن من الأميركــين. فــلأول مرّة يبدأ أناس من أماكن مثل نيويورك ونبراسكا وكارولينا المسيحية، وتأييد ارتفاع معايير الأحلاق التجارية (منع استغلال العمّال)، واتباع المسيحية)، وتأييد ارتفاع معايير الأحلاق التجارية (منع استغلال العمّال)، واتباع سياسة خارجية أخلاقية (للاحتجاج على تجتارة الأفيون الصينية).

يقوم فصل الدين عن الدولة على ثلاثة لاءات: عدم إجراء اختبارات دينية لشغل الوظائف العامة، وعدم وجود دين محدّد للدولة، وعدم تقييد الحرية الدينية. هذه المبادئ ضرورية لديمقراطية أميركا ولهويتها كدولة. دعنا نأمل ألها لن تُخرق أبداً. لكن عدد التعبير عن تلك الرغبة، علينا الاعتراف بأن مثل هذا الفصل لا يتطلّب إبعاد الله

عن الحياة المدنية أو العملة أو النقود المعدنية أو الأغاني الوطنية أو الخطاب العام في الحيات المستحدة ولم يؤدّ إلى ذلك. وينعكس هذا الواقع على عمق الجذور الدينية الأميركية والقاعدة العامة للسياسة الأميركية: يمكن فصل الدين عن الدولة، لكنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكيفية الحكم على القادة. وكما كتب ميكافيلي في سنة 1505، "يجب على الأمير... أن يبدو متحلّياً بالرحمة والإيمان والاستقامة والإنسانية والدين. وليس هناك شيء ضروري أكثر من أن يبدو متحلّياً بهذه الصفة الأخيرة"(1).

وجد كل رئيس، من جورج واشنطن إلى الرئيس الحالي، أن من المناسب ذكر الله في سياق ما في خطاب حفل التنصيب. وعبّر معظمهم عن الشكر على النعم التي وهبت بما أميركا. ورأى كثير منهم أن الله سيواصل تأييده الولايات المتحدة ما دامت سياساتها أخلاقية وعادلة. وقاد العديد منهم الأمة في الصلاة في أوقات الأزمات الوطنية. ووجد بعضهم سبباً لبحث طبيعة إيماهم الديني في المناسبات العامة. فقد ذكر الرئيس كُولدج مسيحية أميركا كإثبات على نواياها الحسنة ("إن العامة. فقد ذكر الرئيس كُولدج مسيحية أميركا كإثبات على نواياها الحسنة ("إن الفي الني تسعى [أميركا] إلى الحصول على على البشر لها ليست ذات أصل إنساني وإنما إلهي").

إن الأفراد، لا الأمم، هي التي صنعت على صورة الحالق، لكن الصورة الذاتية لأميركا طالما تأثّرت بالشعور - ضعيف أحياناً وقوي في أحيان أخرى - بألها أداة السسماء. وكما نبّه الرئيس رونالد ريغان، "إذا طرحتم الإيمان بمستقبل أفضل، لا يمكنكم تفسير أميركا - إننا شعب آمن بوجود أرض موعودة، وإننا شعب آمن بأن الله اصطفانا لإنشاء عالم أعظم".

لم يحدد ريغان كيفية إنشاء هذا العالم، ولكن الجواب الذي أعطاه معظم القادة الأميركيين هو "الحرية".

في التعالـــيم المسيحية تقارن ملكوت السماوات بحبّة خردل وخميرة: الأشياء الصغيرة الذي تنمو. وقد أظهر مؤيّدو التعاليم الأميركية إيماناً مماثلاً بالمُثل الديمقراطية.

<sup>(1)</sup> يقــول شيئاً عن حالة الكنيسة المسيحية في زمن ميكافيلّي حيث كان الكاتب يقدّم النصـــ الله الأمير سيزار بورجيا الذي كان والده البابا الإسكندر السادس.

فقبل وفاة جيفرسون بوقت قصير، كتب بأن النظام الديمقراطي سيعمّ في كل أنحاء المعمورة "عاجلاً في بعض الأنحاء، وآجلاً في بعضها الآخر، ولكن في كلُّ الأنحاء في نهاية المطاف". في البداية كان الأميركيون واثقين بأن حسنات الديمقراطية واضحة بــشكل كاف بحيث يتبنى الآخرون هذا النظام دون حاجة إلى دفع من الولايات المستحدة. وطسوال القرن التاسع عشر، كان البلد متردّداً على أي حال في توريط نفــسه بعمق في شؤون الآخرين. فكان قد حذّر جورج واشنطن من الدخول في أحلاف دائمة، وكان قد أعلن جون كوينسي آدامز أن على أميركا أن تتمني الحرية في كل مكان، وألا تدافع سوى عن حريّتها. غير أن القرن العشرين جاء بمجموعة كمصدر للطاقة، وأصبح عبور الأطلسي أمراً معتاداً، ثم جاءت الطائرات. وأصبح العالم صعيراً فيما توسّعت المصالح الأميركية. فبالإضافة إلى الفيليبين، بدأت الولايات المتحدة تتدخّل على مقربة من الوطن لحماية مصالحها الاقتصادية، ورعاية الحكـــم الـــصالح في المكسيك وكوبا وهايتي ونيكاراغوا وجمهورية الدومينيكان. حماية أمنها بالتزام الحياد في النــزاعات الأوروبية. وعندما واجهت ضرورة انتزاع الأميركيين من بيوهم والزجّ بهم في أتون حرب على بعد آلاف الأميال عبر البحر، كان من الطبيعي بالنسبة للقادة الأميركيين أن يعرّفوا المخاطر بأوضح المصطلحات.

قال وودرو ولسون في رسالة الحرب في سنة 1917، "سنحارب من أجل الديمقراطية، من أجل الذين يخضعون للسلطة ليكون لهم صوت في حكوماتهم، من أحسل حقوق الأمم الصغيرة وحرياتها، من أجل السيادة العامة للحق لدى مجموعة من الشعوب الحرة التي تحل السلام والسلامة في كل الأمم وتجعل العالم نفسه حراً في السنهاية". وفي أعقاب الحرب، امتدح الجنود الأميركيين لإحرازهم النصر: "لقد كان هؤلاء الرحال مقاتلين في سبيل قضية عليا. لم يذهبوا إلى الحرب لإثبات قوة السولايات المستحدة. بل مضوا إليها ليثبتوا قوة العدل والحق، وقبلهم العالم بأسره كمقاتلين في سبيل قضية، وقد أدّى إنجازهم العظيم إلى إيمان العالم بأميركا كما لم يؤمن بأي أمة أخرى منظمة في العالم الحديث".

ربما تبدو مثل هذه المزاعم عبارات جوفاء صادرة من بعيد، لكن كان لها وقع الحقيقة لدى العديد من شعوب الأمم الصغيرة في ذلك الوقت. وفيما كان القادة الأوروبيون مستلهّفين لتقسيم مغانم الحرب في الشرق الأوسط وسواه، كان ولسون يناصر الديمقراطية وحق كل أمة في تولّي مصيرها بنفسها. وقد ولدت تشيكوسلوفاكيا نتيجة نفوذه إلى حدّ كبير، وصمّمت مؤسساها على غرار المؤسسات الأميركية. وعندما كنت صغيرة، تعلّمت أن أنظر إلى ولسون على أنه بطل يعكس مُثُل بلد مختلف عن غيره من البلدان، أمة ذات قدرة هائلة ومع ذلك تؤمن بأن العالم يجب أن يحكمه القانون لا السيف. كان ولسون عنيداً ومفتقراً إلى الحنكة السياسية، لكنه فعل الكثير لصقل سمعة أميركا كمنارة للحرية والعدالة. وأصبح من المعتاد السخرية من عنيمة المئالية لإنشاء عصبة الأمم، لكن تبين أن تحذيره – بأن حرباً عالمية ثانية ستكون عتومة إذا لم تنضم أميركا إلى العصبة – ينم عن بصيرة ثاقبة.

أظهرت الحرب العالمية الثانية، التي خيضت على جبهتين، متبوعة بالحرب الباردة ضدّ الشيوعية، أن أميركا هي النصير الأبرز للديمقراطية. وتجسّد هذا الدور بشكل لا يُنسى في تعهّد جون كنيذي أثناء تنصيبه "بدفع كل الأثمان، وتجشّم كل الأعصباء، ومواجهة كل الصعاب، ودعم أي صديق، والتصدّي لأي عدوّ، لضمان بقاء الحرية ونجاحها". وأقرّت القصيدة التي أعدّها روبرت فروست ولم يتمكّن من قراءها برسالة أميركا:

نشاهد كيف تحتشد الأعراق بعزم وجد في سعيها لتحقيق السيادة على البلاد. نعتقد أننا أوصياء عليهم إلى حدّ ما في الوقت الحالي وبموافقتهم لكي نعلمهم معنى الديمقراطية. هل قلنا "النظام الجديد للعصور"؟ إذا لم يبدُ شديد التنظيم اليوم، فذلك عائد إلى التباس تسبّبنا به منذ البداية ويجب أن يشاركوا فيه بإقدام.

هـناك بالطبع من يرى أن أي حديث عن رسالة أميركية لصالح الأخلاق أو الديمقراطية هراء خطير. ويفهم فيما وراء البحار أن ثمة مزاعم عالية لدى الولايات المستحدة. لكـن لا يوجد إجماع على أن أفعالها تقوم على حسابات جديرة أكثر بالاحترام من حسابات الأمم الأخرى. فزعماء كل البلدان يفاخرون، وذلك جزء من توصيف وظائفهم. ويقول المشككون إن الفارق بالنسبة للأميركيين هو ميلهم إلى الإيمـان بخطابهم. وفي هذه الرؤية المعارضة، لا تشكل أميركا أي استثناء لأي شميء، بـل هي بحرد أمة أخرى بين كثير من الأمم - على الرغم من ألها أكبر وأقـوى. رعما يدّعي الأميركيون أو يريدون أن يعتقدوا خلاف ذلك، لكن بلدنا يستحيب للمخاطر والفرص بالطريقة نفسها والدرجة نفسها من المصلحة الذاتية العملية التي يستفيد بما الآخرون. إن غاية السياسة الخارجية لأي حكومة هي حماية الرفاه الاقتصادي والأمن المادي لمواطنيها، وما ميل قادتنا إلى تمويه مصالحهم الضيّقة الرفاه الاقتصادي والأمن المادي لمواطنيها، وما ميل قادتنا إلى تمويه مصالحهم الضيّقة وإدامة الخرافة بأن أميركا مميزة. وعلى مقربة من الوطن، حذّر جورج كينان من أن ميل الأميركيين إلى رؤية أنفسهم "كمركز للتنوير السياسي وكمعلمين لقسم كبير ميل الأميركيين إلى رؤية أنفسهم "كمركز للتنوير السياسي وكمعلمين لقسم كبير ميل الأميركيين إلى رؤية أنفسهم "كمركز للتنوير السياسي وكمعلمين لقسم كبير ميل الأميركيين إلى رؤية أنفسهم "كمركز للتنوير السياسي وكمعلمين لقسم كبير

إنني أميل إلى استسخاف من يرون أن أميركا ليست بلداً استثنائياً. ويمكني أن أشير إلى إعلان الاستقلال، والدستور، وإعلان حقوق المواطنين، وخطبة غتيسبرغ<sup>(1)</sup>، ودور الوليات المستحدة في الحربين العالميتين، ومثال أميركا كديمقراطية متعددة الأعسراق والإثنسيات وأطرح السؤال التالي: هل هناك بلد مماثل؟ هناك قليل من السبلدان المماثلة حجماً، وبعضها حرّة مثلها، ولكثير منها صفات تثير الإعجاب، لكسن ليس لأحدها التأثير الإيجابي الإجمالي نفسه على تاريخ العالم ولا يرتبط أي منها بوضوح بإتاحة الفرص والحرية.

هل يعني ذلك أنني ثمن يؤمنون بأن الولايات المتحدة تحمل رسالة نشر الحرية في كل أنحاء العالم؟ لا. فأنا لا أشعر بالارتياح لهذه الفكرة، كما لو أن هدف بلدنا

<sup>(1)</sup> خطـــبة ألقاها الرئيس أبراهام لنكولن في احتفال افتتاح المقبرة الوطنية في ميدان معركة غتيسبرغ التي وقعت في الحرب الأهلية في تشرين الثاني/نوفمبر 1963. المترجم.

تمليه قوة خارجية ما - الله أو العناية الإلهية أو الطبيعة أو التاريخ. غير أنني أؤمن بمــبدأ توقّــع الكــثير ممــن أوتي الكثير. فالولايات المتحدة بلد ذو موارد وفيرة، ومنجـــزات مشهودة، وقدرات فريدة. وعليها تقع مسؤولية القيادة، لكن علينا في أثــناء أداء هذا الواجب أن نضع نصب أعيننا بأن الحرية، بمعنى الإرادة الحرّة على الأقــل، هبة من الله لا منة منا. كما أنها محايدة أخلاقياً، إذ يمكن استخدامها لأي غاية سواء أكانت صالحة أم طالحة. الديمقراطية، بالمقابل، صنيعة الإنسان، وغايتها الحرص على توجيه الحرية في اتجاه احترام حقوق الجميع. وعلى الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر قوة ديمقراطية، مساعدة الآخرين الذين يرغبون في إنشاء مؤسسات حرّة وتقويتها. لكن علينا أن نتذكر فيما نقوم بذلك أن تعزيز الديمقراطية سياسة، لا رسالة، وأنه يجب اختبار السياسات على محكّ الدبلوماسية، والسياسة العملية، واحتــرام المعايير الدولية. ولن يُجدي قضيّتنا نفعاً إذا كنا واثقين جداً من أننا على صــواب بحيث نغفل عن ميلنا، كبشر، إلى ارتكاب الأخطاء. ومع أن أميركا بلد استثنائي، فإنه لا يمكننا المطالبة بمنحنا بعض الاستثناءات. فنحن لسنا فوق القانون، ولــيس لديــنا دافــع إلهيّ لنشر الديمقراطية، مثلما ليس لدينا رسالة وطنية بنشر المسيحية. باختصار، لدينا الحقّ في أن نسأل الله أن يبارك أميركا – دون إلحاح أو دون التسليم بذلك.

#### الغدل الثالث

# النوايا الحسنة تضل الطريق: فيتنام والشاه

الستحقت بالجامعة في الخمسينيات من القرن الماضي، وهو وقت يقع (كما أقسول لطلابي الآن) بين اكتشاف النار وابتكار أجهزة بلاك بري (BlackBerry) المحمسولة باليد (1)، ووقت الوضوح الأخلاقي بالنسبة لمعظم الأميركيين. ولما كان والسدي يؤلف كتباً عن مخاطر الشيوعية، لم أحد كبير عناء في الفصل بين الأخيار والأشسرار في العالم. وعندما أكد نائب الرئيس نيكسون بأننا "إلى جانب الله"، لم يشسر سسوى قليل من الاعتراضات العامة. وبعد مرور بضعة أسابيع على تخرجي، اشتبك نيكسون مع رئيس الوزراء السوفياتي الجعجاع، نيكيتا حروتشوف، في ما أسسي "نقاش المطبخ" في معرض للأدوات المنسزلية الحديثة في موسكو. فقد اعتبر نائب الرئيس أن النظام الأميركي متفوق بالإشارة إلى الأدوات المنسزلية الأميركية العالمية الموليية المولومي في سنة 1961 مع برهان مادي علسي انقسام أخلاقي بإقامة جدار برلين (أو "جدار الحماية من الفاشية" كما كان علسي انقسام أخلاقي بإقامة حواجز تحول دون هروب شعبه. وبدا واضحاً أن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، يكسب معركة الأفكار.

ثم جاءت فيتنام.

تعكّــر مــا بدا واضحاً جداً بسبب التورّط الأميركي في الحرب في جنوب شــرقي آسيا، وهي حرب امتدّت من أوائل الستينيات من القرن الماضي إلى ربيع

<sup>(</sup>۱) جهاز السلكي طور في سنة 1999 يقتم خدمات البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والرسائل النسسية وإرسال الفاكسات عن طريق الإنترنت وتصفّح الوب وغيرها من خدمات المعلومات. المترجم.

1973. وكانت نسزاعاً لا يمكن أن تجرز فيه شجاعة الجنود الأميركيين انتصاراً أيا كسان مقدارها. وتبين أن احتواء الشيوعية معقّد في منطقة استغلّ زعماؤها ذوو الموهبة القيادية (الكاريزما)، مثل هو شي منه في فيتنام، المواقف الوطنية والمناهضة للإمبريالية. فقد أدّت الثقة والتفاؤل، وهما الصفتان اللتان ساهمتا مساهمة كبيرة في عظمة أميركا، إلى توجيه استراتيجيّتها توجيها خاطئاً. و لم يستطع القادة الأميركيون غير المعتادين على الهزيمة أن يفهموا كيف تمكّن هذا البلد الصغير من تحمّل القدوة التي سلّطت عليها. وأساءوا قراءة الثقافة المحلية، فمنحوا ثقتهم إلى وكلاء فاسدين وغير شعبيين، واعتمدوا استراتيجية عسكرية تقوم على التصعيد التدريجي الدي عمّق تورّط بلدنا دون أن يُحدث ذلك تغييراً حاسماً في ميدان المعركة. وفي ساحة الرأي العام العالمي، أصبحت القوة الأميركية عائقاً، حيث أظهرت السروايات المثيرة عن مذبحة ماي لاي وفرار الأطفال الفيتناميين مذعورين من النابالم الولايات المتحدة بمظهر المتنمّر على الضعفاء أكثر من مظهر نصير الحرية.

من المدهش كيف تقيقادات التي سمعت في حقبة فيتنام مع الانتقادات التي سمعت في حقبة فيتنام مع الانتقادات التي أطلقت حديثاً بشأن نوع مختلف من الحرب، أي الغزو الأميركي للعسراق. ففسي سنة 1965، اشتكى هانسز مورغنثاو، وكنت قد درست كتاباته الكلاسيكية عن التاريخ والسياسة الخارجية في ولزلي، قائلاً، "في حين أن السياسة الخارجية والعسكرية تستند إلى الاستخبارات عادة - أي التقييم الموضوعي للوقائع - فيان العملية معكوسة هنا: فقد تقرّر اتباع سياسة جديدة، وعلى الاستخبارات أن تقديم الوقائد علي تبرّرها". وفي يال، حدّر جون كيري وهو في سن الثانية والعشرين زملاءه الخريجين من "الخطر الكبير لتولّي أدوار الشرطي، والمدّعي العام، والقاضي، وهيئة المحلّفين، في وقت واحد، ثم تبرير طريقنا نحو أعماق ورطة التزام والقاضي، وهيئة المحلّفين، في وقت واحد، ثم تبرير طريقنا نحو أعماق ورطة التزام واسع، موريس أودال من أريزونا، رأي الكثيرين عندما أعلن بصراحة أن فيتنام هي "الحرب الخاطئة في المكان الخاطئ والتوقيت الخاطئ".

لا شك في أن النـزاع قسم أميركا. وعلى الرغم من زعم ريتشارد نيكسون أن "الأغلبـية الـصامتة" مـن المواطنين الأميركيين يدعمون الحرب، فإن الملايين

43

عارضوها، على أسس أخلاقية في الغالب. وكان هناك قادة دينيون بارزون - مثل ويليم سلون كوفين من يال والحاحام أبراهام جوشوا هشل من كلية اللاهوت السيهودي - من بين من جهروا بالمعارضة. وأدان مارتن لوثر كنغ جونيور الحرب بسبب تبديد الموارد اللازمة لمكافحة الفقر، والطلب من الأميركيين الأفارقة تحمّل حسمة غير عادلة من المخاطر، وتقويض مبدأ اللاعنف، وقتل الفيتناميين الأبرياء. وتحدّث كنغ أيضاً عن الضرر اللاحق بالموقف الأميركي في أوروبا وسواها: "كل يوم يمضي على الحرب يزداد فيه الحقد في نفوس الفيتناميين ونفوس الذين يتحلّون بالغريزة الإنسانية. فالأميركيون يجبرون حتى الأصدقاء على أن يصبحوا أعداءهم. إن صورة أميركا لن تعود ثانية صورة الثورة والحرية والديمقراطية، وإنما صورة العنف والهيمنة العسكرية".

وجد معارضو الحرب شريكاً لهم في الحركة من أجل الحقوق المدنية للأميركيين الأفارقة. وتعزّزت القضيتان بحماسة من منابر الكنائس وفي الجامعات والشوارع. وسرعان ما نشأت حركات أخرى منهما: حملات للدفاع عن المرأة، وحماية البيئة، وعاربة الجوع في العالم، ووقف بيع الأسلحة إلى الأنظمة القمعية، وتزايد احترام حقوق الإنسان. وشكل هذا النشاط مطالبة بأن تتمسك الأمة بمُثلها أكثر مما شكل تبرواً من الإيمان بأن أميركا بلد استثنائي. ورأى المحتجون أن القادة السنين يعستمدون كثيراً على القوة، ويمارسون معايير مزدوجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا يبالون كثيراً برأي العالم، يفسدون الروح الأميركية الحقيقية. وشعر المنتقدون بأحقية موقفهم عندما انكشف النسيج الأخلاقي المهلهل لإدارة نيكسون، المنتقدون بأحقية موقفهم عندما انكشف النسيج الأخلاقي المهلهل لإدارة نيكسون، المنتقلات غير مسبوقة لنائب الرئيس أولاً، ثم نيكسون نفسه. وهلّل المحتجون أيضاً عندما كشف الحققون في الكونغرس تواطؤ السي آي إيه في مساندة الحكومات الاستبدادية وتنفيذ الاغتيالات السياسية.

لم تقلّل التجربة المأساوية في فيتنام من التزام أميركا بقتال الشيوعية، لكنها أثارت أسئلة عن أفضل السبل للانخراط في المعركة. وأحدثت أيضاً طلباً على قيادة أكثر نسراهة. وعندما أعلن جيمي كارتر، حاكم ولاية جورجيا غير المعروف كسيراً، عن حملته للرئاسة في انتخابات سنة 1976، تعهد ألا يكذب على الشعب

الأميركي وأن يقدّم له حكومة صالحة تعبّر عنه. كانت تلك الرسالة الصحيحة في ذلك الوقت وانتُخب كارتر. سُررت لأن الرئيس الجديد اختار زبيغنيو بريجنسكي مستـــشاراً للأمــن القومي، وهو منظّر بارز في الشؤون العالمية وكان أستاذي في جامعة كولومبيا، حيث تابعت دراستي العليا. وعلى الرغم من أن كولومبيا كانت مركــزاً للاحتجاجات المناهضة للحرب، فإن بريجنسكي لم ينضم إليها وأنا أيضاً. اتفقنا على أن الحرب أسيئت إدارتها، لكننا لم نكن نوافق على الموقف المعتاد الذي عبّـر عنه بعض قادة المحتجين تجاه مخاطر الشيوعية. كان لدينا إيمان راسخ بأهداف أميركا في الحرب الباردة ونعتقد أن من المكن تطوير نمج أفضل لتحقيقها. وعندما عسرض علي بريجنسكي منصباً في مكتبه، انضممت إلى الإدارة التي ستحاول إيجاد الستوازن الـصحيح بين مطلبين أخلاقيين: محاربة الشيوعية بفعّالية وإظهار الدعم المتسق للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ورثان نقاشاً كان يجيش بهدوء طول الحرب الباردة بشأن كيفية مواجهة السيوعية بأكثر السبل حكمة. رأى أحد جانبي النقاش أن من المبرّر أن تستخدم أميركا أي وسيلة تقريباً لإحباط التهديد الذي تشكله الكتلة السوفياتية. إذا كانت هده الوسائل تعني مساعدة الأنظمة الدكتاتورية المناهضة للشيوعية، فليكن ذلك؛ فذلك أفضل من الناحية الأخلاقية من السماح للثوريين الشيوعيين بالاستيلاء على السلطة، وخسنق الحرية، وعدم ترك أي أمل بالإصلاح في نهاية المطاف. وشدّد الجانب الآخر في النقاش على أن دعم المبادئ الإنسانية أفضل السبل لكي تلحق أميركا الهزيمة بالشيوعية. ووفقاً لهذا الرأي، على أميركا ألا تخشى من أن تقف بحزم أميركا الهزيمة بالشيوب المكافحة لتحسين حياةًا. وسعت إدارة كارتر إلى الجمع بين حسنات كل من المقولتين. وتطلّب ذلك التوافق مع بعض الخلافات الداخلية. لم يكن يوجد لدى بريجنسكي أوهام بشأن صراعنا مع الاتحاد السوفياتي. و لم يكن يكن يرجد لدى بريجنسكي أوهام بشأن صراعنا مع الاتحاد السوفياتي. و لم يكن كارتسر مثاني النسزعة، فأراد أن تقدّم أميركا صورة غير ملوّثة أخلاقياً أمام العالم. لكن كان الاثنان يتفقان على أن بوسعنا أن نحرز نجاحاً أكبر في مواجهة الشيوعية الشيوعية الشيوعية الشيوعية.

بعد أربعة أشهر من تقلّد الرئيس كارتر منصبه، أوضح في خطاب ألقاه بحفل تخرّج في نوتردام نهجنا الجديد. ومع أنه رفض "الأمثلة السائرة (المأثورة) الأخلاقية التبسيطية"، فإنه قال إن أميركا تؤمن إيماناً شديداً بالوسائل الديمقراطية بحيث لن يغريها استخدام تكتيكات غير سليمة في الداخل أو الخارج:

إنا واثقون من مستقبلنا، لذا تخلّصنا الآن من الخوف المفرط من الشيوعية المدي دفعنا ذات يوم إلى قبول أي دكتاتور ينضم إلينا بسبب ذلك الخوف. لقد أبدينا استعداداً طوال سنين عديدة لاعتماد المبادئ والتكتيكات المعيبة والخاطئة التي يتبعها أخصامنا، وتخلّينا أحياناً عن قيمنا مقابل قيمهم. فحاربنا النار بالمنار، دون أن نفكر بأن من الأفضل إطفاء النار بالماء. وفشل هذا النهج، وكانت فيتنام أفضل مثال على فقره الفكري والأخلاقي، لكننا من خلال الفشل وجدنا طريقنا للعودة ثانية إلى مبادئنا وقيمنا، واستعنا ثقتنا التي فقدناها.

استقبلت المجموعات التي نشأت في أثناء حرب فيتنام للدعوة لحقوق الإنسان والـسلام خطاب الرئيس بالترحاب باعتباره إنجازاً. وسُرِّت أيضاً عندما عين لأول مـرَّة مـساعد لوزير الخارجية لحقوق الإنسان. وتبعاً لتكليف الكونغرس، بدأت الإدارة في إعداد تقارير سنوية تدوّن ممارسات حقوق الإنسان في البلدان التي تتلقّى مـساعدات من الولايات المتحدة. ووضعت قيود جديدة على التدريب العسكري ومبيعات الأسلحة إلى الحكومات الصديقة ولكن الاستبدادية في بلدان مثل الفيليبين والسلفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا. لكن أفلت دكتاتور واحد من كل العقوبات: شاه إيران.

كان محمّد رضا بهلوي المتأنق حليفاً لأميركا منذ سنة 1953، وهي السنة التي هندست فيه السي آي إيه انقلاباً ونصّبته شاهاً لإيران مكان رئيس وزراء منتخب لكنه معاد للغرب. وبعدما تسلّم العرش، أثبت الشاه نفسه كحاكم مستبدّ قاس ومتحمّس للتحديث. وأكسبته "ثورته البيضاء" استحسان الغرب لإصلاح التعليم وبناء الطرق وتحسين الرعاية الصحية وتوسيع الفرص أمام النساء. وكانت قد وافقت إدارة نيكسون على بيع إيران أي سلاح غير نووي تريد حكومتها شراءه، متوقّعة في المقابل أن يكون النظام حصناً للاستقرار المناهض للشيوعية.

كسان الشاه اختباراً مبكّراً بالنسبة للرئيس كارتر. فالسياسة الخارجية القائمة على حقوق الإنسان فحسب ستتجنب مثل هذا الدكتاتور الذي تمرّست شرطته السسرية في التعذيب. لكن الإدارة احتضنته بدلاً من ذلك. فقد اعتبرت إيران ذات الاحتسياطات الوفيرة من النفط والموقع الاستراتيجي على طول الشواطئ الشمالية للخليج أثمن من المخاطرة بها. وشكلت حالة اتفق فيها الرئيس وبريجنسكي على أن المنطيج أشن من المخاطرة لجانبها الواقعي بالتغلّب على غرائزها المثالية. فنحن في النهاية ضالعون في لعبة ذات مجموع صفري تنطوي على أعلى المخاطر. فقد كانت واشنطن وموسكو تجلسان إحداهما مقابل الأخرى وبينهما رقعة الشطرنج العالمية. وكسان العسالم في ذلك الوقت منقسماً إلى قسمين، أو هكذا ظننا. ولزم القوّتان العظميان بعض الوقت لكي تدركا أن ثمة رحلاً ملتحياً يرتدي عباءة طويلة يجلس إلى حانبهما ويقوم بالفعل بخطوات حاصة به.

لم يلتفت أحد عندما طُرد في الستينيات من القرن الماضي رحل دين إيراني غير معروف، آية الله الخميني، خارج بلده لأنه احتج على "انحطاط" نظام الشاه. ولم يلاحظ سوى قلّة من الأشخاص عندما بدأ آية الله اتصالاته بالشعب الإيراني باستخدام أشرطة الكاسيت المهربة من فرنسا. ولم يعبّر عن كثير من القلق عندما قتلت قوات أمن الشاه نجل الخميني في تشرين الثاني/نوفمبر 1977. وفي العام التالي، بعدما أعلن الشاه الأحكام العرفية، أطلقت قواته النار على حشد من المتظاهرين العسزل فقتلت الشاه إلى ما يجري العسريل فقتلت الشاه إلى استمرار دعمها له، وحثّته في الوقت نفسه، دون نجاح، على اعتماد الإصلاحات التي يمكن أن تسترضي خصومه وتعيد الهدوء.

بعد سنوات، تمكّنت في صفوفي من ذكر الأحداث التالية كمثال على ما يحدث عندما تكون حكومتنا منقسمة. فقد كان لصانعي القرار الرئيسيين في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية والسفارة الأميركية في طهران مصادر معلومات مختلفة، وإدراك مختلف لما يجري، وأفكار مختلفة بشأن ما يجب فعله. فظه لل السفير مقتنعاً حتى النهاية تقريباً بإمكانية احتفاظ الشاه بالسلطة. وكانت وزارة الخارجية في واشنطن منشغلة في إيجاد طريقة لإحراج الشاه وتنصيب

ائستلاف من المعتدلين في مكانه. واعتقد بريجنسكي أن على الشاه استخدام القوة العسكرية، عند الضرورة، لإخماد الاحتجاجات. وفي غضون ذلك، لم يكن لدى وكاله الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ما تساهم به سوى القليل. ففي أحد الاجستماعات الحاسمة، سئل ستانسفيلد تيرنر، مدير الوكالة في ذلك الوقت، عن تقييمه للإيرانيين المحتجين على الشاه. فرد بأنه لا يملك أي تقييم: لقد حظر الشاه على السي آي إيه التحديث إلى أي من خصوم النظام. ونتيجة لذلك، لم يقدم أي عسرض رسمي إلى الخميني برعاية الولايات المتحدة، وصدت المساعي التي بذلها مساعدو الخميني للاتصال بالمسؤولين الأميركيين. لذا كان المتمردون مجهولين تماماً بالنسبة لأعلى المستويات في الحكومة الأميركية - مجموعة من الرجعيين المتديّنين المتديّنين المتواها ونواياها.

فاجأت السثورة في إيران لأننا لم نر شيئاً مماثلاً لها من قبل. كان يُعتقد بأن الإسلام، كقوة سياسية، في طور الانحسار لا المدّ. وافتُرض أن الجميع في المنطقة من المشاكل العملية للاقتصاد والتحديث. هل يمكن أن تقع ثورة في إيران تستند إلى ردّة فعل عنيفة ضدّ أميركا والغرب؟ من يمكن أن يدعم مثل هذا الأمر سوى حفنة من المتعصّبين؟

فشل خبراؤنا في استيعاب عمق العداء للشاه أو الأتباع المخلصين الذين بمكن أن يحشدهم رجال الدين، حتى وسط تفشّي المادية في تماية القرن العشرين. وفاقم صناع السياسة خطأهم بافتراضهم أن الثوّار سيقنعون بالتخلّص من الشاه وتنصيب حكومة دبمقراطية. وسرعان ما عرفنا أن الثورة الإيرانية لم تكن بحرّد انقلاب، أو التعليراً. للسنظام أو حتى حرباً أهلية، وإنما زلزالاً سياسياً حقيقياً مماثلاً للثورتين الفرنسية والروسية. وبعد مغادرة الشاه كانون الثاني/يناير 1979، استولى آية الله الخميني على السلطة والهارت الهياكل الأمنية القديمة. فتبادل السجّانون والسحناء الأدوار. ونشأت رؤية جديدة للعالم بمثابة الحقيقة الرسمية، ومن المدهش أنه لم تكن للحتياجات الاقتصادية للمجتمع والحقوق السياسية للفرد، بل حقيقة تستند إلى تفسير ضيّق وغير مرن للإرادة الإلهية.

لم تكن الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة التي تقلُّل من أهمية الدين في ذلك السوقت. فقد رأى قادة الاتحاد السوفياتي انقطاع العلاقات بين واشنطن وطهـــران بمـــثابة فرصة استراتيجية. ولأنهم يشعرون بالقلق منذ زمن القياصرة من الــشعوب المشاكــسة على طول حدودهم الجنوبية، فقد وجدوا الآن فرصة لغزو أفغانـــستان (وهو ما فعلوه في كانون الأول/ديسمبر 1979) دون أن يبدوا قلقاً من الــسوفيات لم يواجهــوا مــشكلة كبيرة في إقامة حكومة تابعة، فإنهم لم يتوقّعوا الغيضب الذي سيحدثه غزوهم في أوساط المسلمين لا في أفغانستان فحسب وإنما في كل أنحاء حنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية أيضاً. ووفرٌ هذا العداء بدوره فرصة اســـتراتيجية للـــولايات المتحدة. فبعد أن أصبحت إيران مكاناً محظوراً، التفتنا إلى باكـــستان، جارة أفغانستان الأخرى. وباتباع منطق العداوات في كل مكان (عدوّ المسلمين العازمين على شن الحرب على السوفيات الكفرة. وشعر بريجنسكي أن من الضروري أن يدفع الروس ثمناً عالياً للغزو، حيث رأى فيه تجاوزاً لخطّ خطير في طـــريقة إدارة الحرب الباردة. وفي أثناء زيارة قام بها للمنطقة الحدودية الباكستانية، أعلن أمام المقاتلين المسلمين المحتشدين هناك، "أن الله معكم". استغرق الأمر عقداً مـن الـزمن، لكن الأفغان، إلى جانب حلفائهم، أخرجوا الغزاة في نهاية المطاف واستردّوا بلسدهم. وخلافاً لإيران، بدا الكفاح في أفغانستان نصراً غير محدود للــولايات المتحدة. لم نكن نعرف بالطبع في ذلك الوقت أن العديد من المسلمين المتمشددين الذين قاتلوا بفعالية كبيرة ضد عدونا المشترك سيعيدون توجيه غضبهم نحونا ذات يوم.

تقدّم تجربتا الولايات المتحدة في فيتنام وإيران في السبعينيات من القرن الماضي دروساً يجدر بالأميركيين تذكّرها اليوم. الأول أننا نميل إلى التفكير بأننا أرفع شأناً ثما يعستقده الآخرون. لقد تمكّنا مع الوقت من فهم لماذا قاتلت أعداد كبيرة من الفيتناميين التواحد الأميركي في بلدهم. لكننا عندما شغّلنا تلفزتنا في سنتي 1979 و الفيتناميان التواحد الأميركي في بلدهم. الكننا عندما شغّلنا تلفزتنا في سنتي 1979 و 1980 و شساهدنا حسشود الإيرانيين تنادي، "الموت لأميركا"، واجهنا مقداراً من

49

الكراهية لم نستطع أن نستوعبه. فإيران ليست جنوب شرقي آسيا في النهاية. و لم نرسل جنوداً إليها، كما لم نقصفها بالقنابل. كنا نعتقد أننا ندافع عن الحرية، أننا الأخيار الذين لم نرد الأذى البتة لهذا البلد البعيد. بدا تفجّر الغضب الإيراني المستعر غير عقلاني، ولا بد من أن ذلك جنون. كيف يمكن لشعب عاقل أن يشير إلى العمّ سام بأنه "الشيطان الأكبر"؟

يقود هذا السؤال بصورة مباشرة إلى الدرس الثاني: الدين مهم. فالنسبة للمسلمين في إيران، الولايات المتحدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدكتاتور ابتعد أيضاً عن القيم الإسلامية. وبالتالي توجّهت الثورة الدينية ضدّ الشاه وأميركا على السواء. ولأنينا بخسنا تقدير أهية التراث والعقيدة بالنسبة للمسلمين الإيرانيين، فقد صنعنا أعسداء دون أن نقصصد ذلك. بل إن حرب فيتنام، وهي أساساً كفاح من أحل الإيديولوجية السسياسية والوطنية، كانت تضمّ مكوّناً دينياً. فمنذ البداية الهارت قضية معاداة الشيوعية لأن الحكومة في سايغون قمعت البوذية، وهي أكبر مؤسسة غير شيوعية في البلد. وعندما منع المصلّون من عرض الرايات الدينية في الاحتفال غير شيوعية في البلد. وعندما منع المسلّون من عرض الرايات الدينية في الاحتفال أعمال الشغب. أحرق العديد من الرهبان الذين يرتدون العباءات الصفراء أنفسهم أمام مصوّري وكالات الأنباء الدولية، ما ساعد في تحويل الرأي العام المحلي والعالمي والعالمي العسرفية وبدأ باعتقال الزعماء الدينيين. واستكملت شقيقة زوجة بيام الكارثة العسرفية وبدأ بل القرابين بألها "حفل شواء". وهذه ليست الطريقة لكسب قلوب الشعب الفيتنامي وعقوله.

في سينة 1977، كيتب العالم في الشرق الأوسط، برنارد لويس، "لم يعد الغربيون، مع بعض الاستثناءات، يمنحون الدين مكاناً مركزيّاً في مخاوفهم، وبالتالي لم يكونوا مستعدّين للإقرار بأن أحداً سواهم يمكنه ذلك. فمن غير المقبول بالنسبة للعقل التقدّمي الحديث أن يتقاتل الناس ويموتوا من أجل اختلافات محض دينية". وكسان ذلك درساً تعلّمته إدارة كارتر بمشقة وعناء. ففي أعقاب الثورة الإيرانية، أمر الرئيس بسلسلة من التقارير الموجزة التي قدّمها خبراء وعلماء في البيت الأبيض

عن تعاليم الإسلام وسياسته. وتكتّف الجهد بعد اقتحام سفارتنا في طهران وأخذ الدبلوماسيين الأميركيين رهائن. غير أن هذه التقارير الموجزة لم تحدث فرقاً كبيراً لأن شعبية الإدارة في ذلك السوقت كانست قد تدنّت كثيراً بحيث هُزمت في الانتخابات.

تكسشف سيناريو مماثل في إيران. لقد كان الشاه قائداً قاسياً وغير آمن فقمع خصومه بوحشية. وعندما بدأت قبضته على السلطة بالتراخي، اتهم الناشطون في حقوق الإنسسان إدارة كارتر بالنفاق لاستمرارها في دعمه. وكثير منهم فرحوا عسندما أطيح به، لكن ممارسات الحكومات التي خلفته في إيران كانت أسوأ بكثير مسن ممارسات السشاه فسيما يتعلق بحقوق الإنسان، إذا نظرنا إليها من منظور موضوعي. ففي السنوات الأولى فقط، أعدم آلاف الأشخاص بسبب الانشقاق السسياسي و"الجرائم الأخلاقية". وصل "حرّاس الثورة" محل شرطة الشاه السرية، فكانوا أشد منها قسوة. و لم يجد مئات الآلاف من الإيرانيين، بمن فيهم معارضون قدامسي للشاه، خياراً سوى اللحاق به إلى المنفى. واليوم، بعد مرور أكثر من ربع قرن على الثورة، لا تزال السلطة في إيران في أيدي مجموعة صغيرة من رجال الدين غير المنتخبين.

اعتقد حيمي كارتر، بقدر ما اعتقد أي رئيس قبله أو بعده، أن الأحلاق يجب أن تشغل مركز السياسة الخارجية الأميركية. وجعلني التزامه بحقوق الإنسان فخرورة بالخدمة في إدارته. كما أن هذا الالتزام ساهم مساهمة جبّارة في مصداقية القيادة الأميركية وفي امتداد الديمقراطية إلى أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا وأوروبا الوسطى في نماية المطاف. وجعلت قناعات الرئيس مسألة القيم الديمقراطية جزءا مسن كل مداولات السياسة الخارجية، على الرغم من أن القرارات النهائية أعطت أحياناً ثقلاً أكبر لعوامل أخرى، كما هي الحال في إيران. فقد أظهرت تجربتنا هناك مقدار التعقيد الذي يمكن أن تكون عليه القرارات الخاصة بالسياسة الخارجية. فللحفاظ على الموقف المتشدد من أحد مصادر الشر (شيوعية الاتحاد السوفياني) وقفنا إلى جانب مصدر آخر (الشاه المستبدّ)، ومن ثم ساعدنا في تمهيد الطريق أمام مصدر ثالث (آية الله الخميني).

على الرغم من أنني لم أكن من صانعي القرار الكبار في ذلك الوقت، فإنني أذكر الإحساس بالإحباط الذي شعرنا به جميعاً عندما تبين أن افتراضاتنا كانت خاطئة، وضاقت خياراتنا، وخرج الوضع عن السيطرة. قال بعض النقّاد إنه كان علينا أن نضع قيم الديمقراطية في المقام الأول ونتخلّى عن الشاه في وقت مبكّر. ورأى آخرون أنه كان ينبغي لنا أن نضع المصالح الأمنية أوّلاً وندعم الشاه، بالقوة العسكرية عند الضرورة. لكن من السهل عند النظر إلى الوراء تحديد الأخطاء سواء أكانت ناتجة عن السهو أم مقصودة. ومن الصعب الرؤية بوضوح قبل اتخاذ القسرارات، عندما تبقى النتيجة محلّ شك ويكون على الفاعلين أن يكشفوا ما القسرارات، عندما تبقى النتيجة على شك ويكون على الفاعلين أن يكشفوا ما المديهم. في تلك الظروف، نحتاج إلى الهداية والنصح، لكن لمن أو ما الذي نلجأ إليه للحصول عليها؟

## الفصل الرابع

## مسألة الضمير

لم تـشكل معارضة مارتن لوثر كنغ جونيور حرب فيتنام إلا جزءاً ثانويّاً من مـسيرة حياته العملية وتراثه. فقد كان ثابتاً في التزامه العدل واللاعنف، وطالب بإعـادة دراسة شاملة للأساس الأخلاقي للمجتمع الأميركي وسياساته في الداخل والخـارج. وفي عـدد لا يحـصى من لقاءاته العامة في الكنائس المكتظة وقاعات الاجتماعات كان صوته المجلل يطرح التحدّي:

الجسبن يسأل – هل هو آمن؟ والمصلحة الذاتية تسأل – هل هو حكيم؟ والغرور يسأل – هل هو صحيح؟ وسيأتي يوم يكون يسأل – هل هو صحيح؟ وسيأتي يوم يكون عليم أن يتخذ موقفاً غير آمن أو حكيم أو شعبي، ولكن عليه أن يتخذه لأنه صحيح،

إن خطاب الدكتور كنغ مقنع، لكنه يترك انطباعاً بأن صانعي القرار عندما يجستمعون حسول الطاولة، يكون أمامهم مجموعة من الصناديق التي وسمت عليها بوضوح الحسيارات "آمسن" و"حكيم" و"شعبي" و"صحيح" - مثل الأطباق في مقصف المطعم.

نادراً ما تكون الحال كذلك، كما يوحي مثالا فيتنام وإيران. لصنع القرارات الذكية، على القادة الأميركيين أن يبدأوا بالمعلومات الجيدة. عندما كنت وزيرة للخارجية، كنت أبدأ كل يوم في مطبخي قراءة الجرائد وأنا أحتسي القهوة. وعندما كنت أصل إلى مكتبي في الطبقة السابعة من مبنى وزارة الخارجية، يكون علي طاولتي رزمة من المعلومات الصادرة عن مكتب الاستخبارات والأبحاث في الوزارة. تميّز تحليل المكتب بالجودة في التاريخ والإطار الدبلوماسي لأوضاع معينة: مسن يفعل ماذا لمن، ولماذا ومنذ متى. بعد ذلك كنت أقرأ نسخة من التقرير الموجز اليومي المرفوع للرئيس. وهو وثيقة عالية السرية لكنها غير جذّابة في معظم الأيام.

وفي أثــناء القراءة، يقف مندوب عن السي آي إيه ويراقبني، فيما لو كان لديّ أي سؤال أو طلبات خاصة.

التقرير الموجز اليومي شديد الاقتضاب، وكنت أدرسه لكي أطمئن إلى ما يبلغ به السرئيس. ثم كنت أتصفّح نسخة أطول من المادّة نفسها تدعى التقرير الاستخباراتي السوطني اليومسي، وبعد ذلك أتلقّى تقريراً موجزاً عن التهديدات الإرهابسية المحتملة. ووسط هذا الكمّ من البيانات، كان هناك مكوّن ناقص دائماً تقريباً: اليقين. لو كانت الاستخبارات جهاز تلفزة، لكانت نموذجاً قديماً بالأسود والأبيض رديء الاستقبال بحيث يظهر معظم الصورة رمادياً وتكون الأشكال على السشاشة باهستة وغير مميزة. يمكنك العبث بالمقابض كما تريد، لكن ما لم تتوخ العناية، يتوقّف ما تراه على ما تتوقّعه أو تأمل بأن تراه أكثر مما على ما هو موجود هناك في الواقع.

مع ذلك، كان على فريق السياسة الخارجية في إدارة كلينتون أن يتخذ القرارات، سواء أكنا واثقين مما نعرفه أم لا، فالأحداث لا يمكن أن تنتظر. بل إن القرارات الصغيرة نسبياً مهمة، لأننا متى بدأنا التحرّك في اتجاه محدّد، تكون العودة صعبة. كما أن القرارات تبنى بعضها على بعض. وكنا ندرك ذلك، لذا ندرس خياراتنا بعناية. واجبنا الأول هو تقديم أفضل حماية لمصالح الشعب الأميركي. وكل منا أقسم على حماية الدستور وتنفيذ الواجبات التي تقتضيها مناصبنا بإخلاص، لكن متى يكون لضمائرنا دور؟ وهل لدينا مسؤولية أخلاقية أيضاً؟

كسان ديسن أتشنسسون رجسلاً لامعاً لكنه غير عاطفي، وقد خدم كوزير للخارجية في إدارة الرئيس ترومان. وفي سنة 1965، كتب أن "الكثير من المشاكل يتأتّس من الدافع التحسيمي إلى أن نعتبر الأمم أفراداً ونطبّق على سلوكنا الوطني القاعسدة الذهبية (1) مثلاً – مع أن الأفراد نادراً ما يعتمدونها. في الواقع أن الأمم ليست أفراداً؛ فإن السبّب والمسبّب لأفعالها ونتائجها مختلفان تماماً".

<sup>(1)</sup> أي "عامل الناس كما تحب أن يعاملوك". المترجم.

بعد عشرين عاماً، رأى جورج كينان أن "مصالح المجتمع الوطني التي يجب أن تعلق أساساً بأمنه العسكري وسلامته وحياته السياسية، ورفاه شعبه. وليس لهذه الاحتياجات صفة أخلاقية... فهي ضرورات الوجود الوطني التي لا يمكن اجتنابها وبالتالي لا تخضع لتصنيف 'جيدة' أو 'رديئة'".

إن مقولي أتشيسون وكيسنان تعبيران كلاسيكيان عن مدرسة فكرية في السياسة الخارجية يشير إليها الأكاديميون عامة بألها "المدرسة الواقعية". ويحدّر الواقعيون من الاكتراث للاعتبارات الأخلاقية لأن هذه الاعتبارات قد تؤدّي إلى غياب كيفية سلوك الحكومات في الواقع عن ذهننا. عندما درست هذه المدرسة الفكرية في الجامعة، تعلّمت أيضاً أن أعتبر الأمم "لاعبة عقلانية" لا يمكنها أن تتصرّف إلا يما ينسجم مع مصالحها. لكن هذا النمط من التفكير فقد شعبيته، بعد أن كان يعتبر مقنعاً ذات يوم. لا شك في أن السياسة الخارجية الإيثارية تماماً غير مكنة في عالم يفتقر إلى الكمال، لكن القول بأن السبّب والمسبّب لأفعال الدول ونستائجها "مختلفان تماماً" عن تلك الخاصة بالأفراد يعني الجنوح بعيداً إلى الاتجاه الآخر. فسياسات الأمم تنتج في النهاية عن قرارات الأفراد وأفعالمم.

أما بخصوص تأكيدات كينان، يمكن للمرء أن يقول أيضاً إن مصالحنا الفردية هي الحصول على الطعام والمأوى والحماية من التهديدات الخارجية. وهذه أيضاً "ضرورات لا يمكن اجتنابها" للوجود وليس لها أي صفة أخلاقية. لكن لتأمين هذه المصالح علينا أن نعمل، وعسندما نعمل، نصبح عرضة للحكم الأخلاقي. فاحتياجاتنا لا تصدّق على وسسائلنا بصورة تلقائية. وينطبق ذلك على الأفراد والأمم على السواء. فحماية نفسي مسن جاري بتركيب جهاز إنذار في بيتي شيء، لكن أن أضربه على رأسه بعتلة شيء أخسر تماماً. وقيام حكومة ببناء جيش لمراقبة حلودها شيء، وإرسال ذلك الجيش للقسضاء على شعب مجاور شيء آخر تماماً. وينطبق اختبار مماثل على كيفية استجابتنا إلى احتياجات الآخرين. فعدم قبول الغرب استقبال مزيد من اللاجئين اليهود في أثناء الحرب العالمية الثانية لا يمكن تصنيفه بأنه محايد أخلاقياً.

عندما كنت في الحكومة، لم أعتبر نفسي واقعية تماماً أو مثالية تماماً، بل هجيناً من الاثنين. فقد رأيت الحكومة بمثابة مشروع عملي يجب أن يعمل في عالم تسوده الفوضى والمخاطر، على الرغم من أن النهج الواقعي يصدمني بأنه قاس وعديم الإحساس. ولم أكن أدرك كيف يمكننا سلوك مسار ثابت دون مبادئ أخلاقية تساعد في توجيهنا. فما الذي يعنيه ذلك؟ الأخلاق بالنسبة إلي تقاس بتأثير الأعمال على حياتنا. وللذلك أصررت كوزيرة للخارجية على تجاوز الاجتماعات الدبلوماسية السروتينية المعتادة. أردت أن أرى وأسمسع من الناس الأكثر تأثراً بالقرارات التي تتخذها الحكومات.

وله في الغاية، زرت اللاحثين، والمصابين بالإيدز/فيروس الإيدز، والأسر التي بترت أطراف معيليها بالألغام الأرضية، والأشخاص الذين يكافحون للتعافي من الجراح التي أحدث تها قنابل الإرهابيين، والأرامل اللواتي قُتل أزواجهن بسبب إثني تهم، والأمهات اللواتي يفتقرن إلى وسائل تغذية أطفالهن. وأذكر على وجه الخصوص أنني حملت فتاة في الثالثة من عمرها في سيراليون. كانت تدعى مامونة، وتسرتدي ثوبا أحمر وتلعب فرحة بسيارة صغيرة بيدها الوحيدة. فقد قطع أحد الجنود ذراعها الأحرى بمنجل كبير. كان لدي في ذلك الوقت حفيدة بمثل سنها. لم أستطع أن أفهم كيف يمكن أن يشهر أحدهم منجلاً كبيراً أمام تلك الفتاة. فمن هي؟

في كل محطّة كنت أتمنى لو أنني أحضرت أميركا كلّها معي. فقد كنت واثقة، نظـراً لتوفّر فرصة مشاهدة الظروف البائسة التي يعيش فيها الكثير من الأشخاص، بأننا سنستجيب بإلحاح وكرم. لم يكن بإمكاني بالطبع أن أنقل كل أميركا معي في طائرتي، ولم أكن أريد أن أظهر قلباً نازفاً في وصف أسس سياستنا الخارجية. لذا فور عودتي إلى الوطن، كنت أعدد كل الأسباب العملية التي تدعو الأميركيين إلى الاهـتمام: لأن لنا مصلحة في الاستقرار، وفي ازدهار الأسواق الخارجية، وتقوية حكـم القانون، وتوسيع نفوذنا، وتلميع سمعتنا. لكن حتى وأنا أعرض هذه المقولات، كنت أشعر بأنها دون الحاجة.

لإيـــضاح السبب، أقدّم قصتّي المفضّلة عن أبراهام لنكولن: ذات يوم، عندما كان لا يزال محامياً شاباً ينتقل من محكمة إلى أخرى بحثاً عن العملاء، مرّ بخنـــزير بحــاول دون نجاح تحرير نفسه من سبخة (مستنقع موحل). توقّف لنكولن برهة،

تـــتقاذفه العاطفة على الخنـــزير وحوفه من اتساخ بدلته الجديدة بالوحل، ثم تابع طــريقه. وبعد اجتياز ميلين تقريباً، قفل عائداً إذ لم يستطع التوقف عن التفكير في الحــيوان ومحنـــته. وعندما وصل إلى السبخة، مدّ بعض الألواح الخشبية التي هبط عليها وأخرج الحنـــزير غير آبه باتساخ ملابسه. وعندما سئل لماذا كان قد فعل ما فعل للخنـــزير. أجاب لنكولن قائلاً، "لم أفعل ذلك للخنـــزير، بل فعلته لنفسي - لإزالة الألم الذي يعتمل في ذهني".

إذا كان بوسع لنكولن الإقرار بمصلحته الذاتية في إنقاذ خنرير على حساب بدلته، يجب أن تكون أميركا قادرة على أن ترى مصلحتها في مساعدة شعب على الإفلات من ظروفه اليائسة. من أعمق المعتقدات التي كان يؤمن بها والدي أن من الممكن أن نعزو خصائص إلى الأمم. وقد كان جانب كبير من تاريخ أميركا مدفوعاً بإحساسها بالغاية الأخلاقية. وذلك جزء جوهري من هويّتها القومية. وعندما تتشوّش الغاية، كما حدث في فيتنام، يدبّ الانقسام في البلد ويفقد قدرته على إلهام الآخرين. كان ذلك التفكير الذي يقف خلف قرار جيمي كارتر بالتسديد على حقوق الإنسان. لم يكن محاولة للقيام بما هو صالح فقط، بل كان طريقة لتذكير الأميركيين بمصلحتهم الذاتية الحقيقية ووضع بلدهم في موقع القيادة في مسألة حيوية للناس أينما كانوا.

إن قــبول مبدأ وجوب إدخال الأخلاق في الأحكام على السياسة الخارجية يسوّي مسألة إلا أنه يواجه سؤالين آخرين. كيف نحدّد ما هو أخلاقي؟ وما مقدار الــوزن الــذي يجــب إرفاقه بالأخلاق بالنسبة لاعتبارات المصلحة الذاتية الأكثر وضوحاً؟

للمساعدة في الإجابة عن هذين السؤالين، حدّد الأستاذ مايكل والزر، من برنسسون، أربعة واجبات بترتيب تنازليّ. الأولوية الأولى للبلد بالنسبة لوالزر هي حماية حياة مواطنيه وحرّيتهم، وإذا فشلت في ذلك لا يمكنها أن تضع نفسها في موقع مساعدة الآخرين. وواجب البلد الثاني عدم إلحاق الأذى بالآخرين. وواجبها الثالث، حيثما أمكن، مساعدة الناس في تجنب الكوارث الطبيعية وتلك التي يحدثها الإنسان. والرابع مساعدة من يريد العون في بناء أنظمة سياسية أفضل وأقل قمعاً.

من الطرق الأخرى لتطبيق المفهوم نفسه تقريباً أن نعرّف الأعمال الأحلاقية بأغيا تلك التي تؤدّي إلى زيادة صافية بما نقرنه بالخير: الحياة، والحرية، والعدالة، والازدهار، والسححة، وسلام الذهن – مقابل الموت، والقمع، وانعدام القانون، والفقر، والمرض، والخوف. وسيكون أجراء المقايضات مطلوباً حتى في هذه المعادلة البسيطة. على سبيل المثال، لإنهاء حرب أهلية، لا بدّ من عرض العفو على أعضاء ميليشيا خارجة على القانون مقابل تسليح قواها وتسليم أسلحتها. وبموجب هذا الترتيب، تحظى الحاجة إلى السلام بالأولوية على العدالة. هذه هي البراغماتية. فاختبار إذا كان عمل ما أخلاقياً لا يعني أن يتوافق مع مبدأ صارم ما، بل أن يحقق نتيجة أخلاقية (وفقاً لأفضل تقييم يمكننا إجراؤه).

في بعسض القضايا، يكون المسار واضحاً، لكن في كثير منها، وربما معظمها، قد يكون من الصعب جداً تحديد أخلاقية الخيارات المتنوّعة.

غالباً ما يجب اتخاذ القرارات دون وجود معلومات كاملة، وكذلك في مسواحهة مزاعم متناقضة، وعدم يقين محيّر، و"حقائق" مطمئنة تتقلّص إلى أنصاف حقائق عسندما يتمّ اختبارها بجدّية. وعلى الرغم من أن الخير والشرّ موجودان، فإلهما يميلان إلى الاختلاط معاً، بدلاً من انفصال أحدهما عن الآخر. وغالباً ما تتجاهل هذه الحقيقة، وهي موضوعة مركزية للفلسفة والمسرح والأدب والفن وملخص التعليم الديني في طفولي (1)، وفي الخطاب العام للقادة السياسيين. غير ألها تظهر نفسها في العادة عندما يتوقّف الكلام وتبدأ الأفعال. عندئذ تصبح الفجوة بين ما ننويه وما نحققه بالفعل ظاهرة بشكل مؤلم، وتشوّش التمييز بين الخطأ والسحواب. على سبيل المثال، في سنة 1991، بعد حرب الخليج، توقّعت إدارة الرئيس بوش الأول أن يطرد الشعب العراقي صدّام حسين من السلطة. لكن ذلك الرئيس بوش الأول أن يطرد الشعب العراقي صدّام حسين من السلطة. لكن ذلك لم يتحقّق. ونتيجة لذلك فرضت عقوبات اقتصادية "مؤقّتة" ثم كانت تمدّد كل ستّة أشهر لمدّة تزيد على العقد. لم تكن العقوبات تطبّق على الأدوية والغذاء، مع ذلك

<sup>(</sup>١) وفقاً لملخّص التعليم (الفقرة 1707)، "الإنسان منقسم في نفسه. ونتيجة لذلك، فإن حياة الناس بأكملها، الفردية والاجتماعية، تظهر على أنها صراع مثير بين الخير والشرّ، وبين النور والظلام".

عان الاقتصاد العراقي وتضرّر المدنيون الأبرياء. واستغلّ صدّام المعاناة في الدعاية على على المعان أف عمل في على المعان وجه. ومع أنه كان يذرف دموع التماسيح في العلن، فإنه عمل في الكواليس على تأخير الجهود الدولية لمساعدة شعبه ولاحقاً إفسادها من خلال برنامج يقايض النفط بالغذاء. لو رُفعت العقوبات، لأعاد صدّام بناء جيشه وأصبح عثّل ثانية تمديداً إقليمياً حقيقياً.

في أثناء سني تولّي منصبي، كان العراق ينطوي دائماً على الاختيار بين شرّين؛ بذله ما بوسعنا لتخفيف الضرر الذي يسبّبه البديل الذي نختاره. وفيما كنت أحاول تفسير سياستنا، قلت للأسف شيئاً دفع العديدين للتساؤل كيف يمكنني أن أتجرراً على تأليف هذا الكتاب. كان قد سألين صحفي إذا كانت المحافظة على العقوبات مهمة جداً لتبرير موت العديد من الأطفال العراقيين نتيجة لذلك كما يُرخم. تردّدت، ثم أجبت، "ذلك خيار صعب جداً، لكن الثمن - نعتقد أن ذلك يستحق المثمن". كان يجب أن أقول، "بالطبع لا - ذلك بالضبط ما يدفعنا إلى القسيام بكل ما يمكن لكي يحصل العراق على ما يحتاج إليه من أموال لشراء الدواء والخذاء". ولأن فمي كان أسرع من عقلي، فقد ظهرت بمظهر القاسية وعديمة والخيات. ولأن فمي كان أسرع من عقلي، فقد ظهرت بمظهر القاسية وعديمة الإحساس. وسأترك للآخرين أن يحكموا على أساس مسيري المهنية بأكملها إذا كانت هاتان الصفتان تنطبقان عليّ. غير أنني أعترف بذنبي على استغلاق الكلام عليّ والاختيار الشنيع للكلمات.

ثمة معضلة أخلاقية ثانية انطوت على الإبادة العرقية في رواندا، وهو بلد مزّقه النسزاع بين مجموعتين إثنيتين – الهوتو والتوتسي. في آب/أغسطس 1993، انتدبت الأمسم المستحدة بعسثة حفظ سلام لمراقبة وقف إطلاق النار بين الجانبين. تواجه المسشاكل كل هذه المهمات، وكانت هذه حالة تتسم بالتطرّف. فقد شهدت نهاية الحسرب الباردة ارتفاع عدد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من 18.000 تقريباً إلى نحو 80.000 في أقل من عامين، ما أفرط في توسيع النظام بشكل رديء. وكانت أكثر من اثنتي عشرة عملية – مما في ذلك أربع أخرى في إفريقيا – في طور التسشكيل بالفعل. لم يتمكن قائد الأمم المتحدة في رواندا من تجنيد سوى نصف العسدد المطلوب تقريباً من القوات، ولم يكن الكثير ممن جندهم متحمّسين كثيراً العسدد المطلوب تقريباً من القوات، ولم يكن الكثير ممن جندهم متحمّسين كثيراً

لعمله. كما تم وضع تفويض المهمة فيما كانت مهمة الأمم المتحدة في الصومال تنتهي بكارثة. وقد تعلّمت الأمم المتحدة من تلك الفاجعة أن تتجنب ثانية مساندة أي جانب في حرب أهلية. وبالتالي صدرت الأوامر إلى العملية في رواندا بالتزام الحياد الصارم. وعنى ذلك أن نجاحها يتوقّف على رغبة الأطراف المحلية في التعاون للوفاء بواجباتها. لكن فريق الهوتو كان في الواقع يخطّط لحرب إبادة.

عسندما اندلعت الحرب، تدخّلت القوى الأوروبية والولايات المتحدة على الفور – لإنقاذ مواطنيها. ولم يتمّ فعل الكثير حتى وقت متأخّر لمساعدة الروانديين الأبرياء الذين ذبحوا على مدى شهرين من أعمال القتل دون توقّف. وقد بحثت في مذكَــراتي بــشيء مــن التفصيل لماذا حدث ذلك وكيف، لكن النتيجة لا يمكن إنكارهــا ولا يمكن الدفاع عنها. لم تتحرّك القوى الكبرى، وكانت النتيجة القتل الجماعي. غسير أن التحدّي الأخلاقي لم يتوقّف هناك. فعندما تراجعت أعمال القـــتل، قرّرت الولايات المتحدة قيادة جهد "إنساني" لإنقاذ اللاجئين الذين هربوا من رواندا إلى البلدان الجحاورة. وقد صوّر تلفزيون سي إن إن محنة اللاجئين بوضوح وحاجمياتهم على ظهورهم، وأطفالهم بين أذرعهم. أثارت الصور الرهيبة المشاعر وهيّجت العواطف، لكن ما لم تشر إليه التقارير جيداً أنه كان بين اللاجئين العديد ممسن شاركوا الإبادة الجماعية - هاربين من الانتقام الذي حرّته عليهم حرائمهم. · أدّى مكـــتب مفـــوّض الأمـــم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين واجبه في رعاية العابــرين. وأنقذت أرواح الكثيرين. لكن وجود قتلة في المخيمات أدّى لاحقاً إلى حسدوث مسزيد من العنف، وساهم في وقوع حرب كارثية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الجحاورة. فحتى إغاثة اللاجئين لا تخلو من الشوائب الأخلاقية.

في ذلك العام، انتقد زعماء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الرئيس كلينتون على سياسته باحتجاز المهاجرين الذين تم توقيفهم في البحر لدى محاولتهم الوصول إلى الولايات المتحدة وإعادهم إلى هايتي. وقال هؤلاء المنتقدون ذوو النوايا الحسنة إن من غير الأخلاقي، بل من العنصرية، إعادة مثل هؤلاء الأشخاص العاجزين إلى بلد تحكمه في ذلك الوقت حكومة عسكرية غير شرعية وقاسية. استجاب الرئيس

على مضض وتغيّرت السياسة. وكانت النتيجة حدوث ارتفاع حادٌ على الفور في أعلى الفور في أعلى الذين يحاولون الهروب من جزير هم على متن أطواف تتسرّب إليها الملهاء وقروارب غير صالحة. وفي النهاية انقلب عدد من المراكب المفرطة الحمولة وغرق مئات الأشخاص.

كما توضح كل هذه الحالات، غالباً ما تقوّض نتائج غير مقصودة الجهود المبذولة لاتباع مسار أخلاقي في السياسة الخارجية. فلتحقيق نتائج أخلاقية، على صانع السسياسة أن يقوم بما هو صحيح وأن يتمكّن من توقّع ما قد يكون. من الناحية المثالية يجب أن يتحلّى بضمير قدّيس، وحكمة فيلسوف، وبصيرة نبي. ونحن في الواقع نتقدّم بأفضل ما يمكننا ذلك على الرغم من النقص في الصفات الثلاث لدينا.

لا شك في أن أصعب قرارات السياسة هي تلك التي تحكم استخدام القوة. عندما كنت في منصبي، زرت القوات الأميركية التي تخدم في الوطن وفي العديد من الأراضي الخارجية. وحاولت في كل من هذه الزيارات أن أقوم بأكثر من بحرد تقديم السشكر للجنود والبحارة والطيارين الأميركيين. حلست معهم وتناولت الطعام معهم، واستمعت إلى قصصهم، وحاولت الإجابة عن أسئلتهم، وتفحصت وحيوهم. كنت أعرف أن أي إساءة للتقدير من جانبي قد تؤدّي إلى تدمير حياقم، وإلى خسارة لا تعوّض بالنسبة لأحبّائهم.

في وزارة الخارجية، كنت أستطيع أن أشاهد من خلال نافذة مكتبي صفوف المشواهد الحجرية البيضاء في مقبرة آرلنغتون الوطنية وحشود زوّار الأنصاب التذكارية لحروبنا في كوريا وفيتنام. وكنت أسأل نفسي: متى يكون من الضروري المندهاب إلى الحرب؟ ما هي الظروف التي لا يوجد فيها أي خيار آخر؟ كيف يكون شعوري لو كنت جندية؟ كنت أعتقد لو أنني أصغر سناً، لأبديت استعداداً للخدمة العسكرية، ولاعترائي الخوف أيضاً. تلك عبارة مبتذلة، والحقيقة أن إصدار الأمر للجيش بالقيتال أصعب قرار يمكن أن يتخذه رئيس أو يوصي به وزير للخارجية. من حسن الحظ أن استخدام القوة لا يبرر بسهولة. ومن المؤسف أنه لا يمكن اجتنابه في بعض الأحيان.

تخييلوا رد فعل العالم لو أن الرئيس حورج دبليو بوش توجه إلى الشعب الأميركي ليلة 11 أيلول/سبتمبر 2001 وقال، "لا تقاوموا الشر": من ضربك على خيد الأيمن أدر له الأيسر أيضاً". مع ذلك هل هناك ما هو طبيعي أكثر بالنسبة ليرئيس مسيحي متديّن من الرجوع في وقت الأزمة إلى عظة الجبل طلباً للهداية؟ هل هناك ما هو منطقي أكثر بالنسبة للرئيس الأميركي من أن يطلب من المواطنين اللجوء إلى نصيحة فيلسوفهم السياسي المفضل - يسوع الناصري - ويقترح عليهم اللجوء إلى نصيحة فيلسوفهم السياسي المفضل - يسوع الناصري - ويقترح عليهم مسامحة من اعتدى على الولايات المتحدة؟ بدلاً من ذلك، فعل الرئيس بوش العكس، وتعهد بالرد بشدة وتحميل الإرهابيين مسؤولية ما اقترفته أيديهم. هل كان ذلك نفاقاً؟ هل ترتكب حكومة ما إلاً في الردّ على الشرّ واستخدام القوة العسكرية التي تؤدّي إلى مقتل الأبرياء؟ أو هل الحكومات معفاة من أحكام الكتاب المقدس.؟

لإيجاز قرون من الأبحاث بجملة واحدة، يتفق معظم الأشخاص على أن الحكومات لا يمكن إلزامها بمعيار الكتاب المقدّس، لكن ذلك لا يعني عدم وجود معايير. فقد أعلن تيان رانجو، العالم العسكري الصيني الأبرز قديماً، قبل نحو 2500 سئة، "إذا هاجمت بلداً بدافع حبّ شعب ذلك البلد، يكون هجومك مبرّرا، وإذا شخنت حرباً لإنماء حرب، فتلك الحرب مبرّرة أيضاً". وفي القرن الخامس، فكر القديس أغسطين مليّاً في مسألة هل يمكن أن يبرّر المسيحي الذهاب إلى الحرب. وبعد ملاحظة المآسي التي ألحقها الغزاة البرابرة بالمواطنين الرومان، أجاب "نعم". الحرب مبرّرة "للدفاع عن الآخر المعرّض للخطر". وفيما بعد طور علماء (أبرزهم الحرب مبرّرة "للدفاع عن الآخر المعرّض للخطر". وفيما بعد طور علماء (أبرزهم من المعايير التي شاعت الإشارة إليها بأنها مذهب "الحرب العادلة"، وينعكس جانب من المعايير التي شاعت الإشارة إليها بأنها مذهب "الحرب العادلة"، وينعكس جانب كسبير منها اليوم في اتفاقيات حنيف وغيرها من الوثائق القانونية الدولية العلمانية. وتسمعي المعايير إلى تحديد ما هو ضروري أخلاقياً قبل الحرب وفي أثناء خوضها على السواء.

"الحــرب العادلة" على العموم حرب تشنها سلطة مؤهّلة ذات نوايا أخلاقية مـن الخـرب أخلاقية مـن أجل قضية حقّة. ويجب أن يكون للمسعى حظّ معقولٌ من النجاح، مع توقّع

ألا ينتج عنها ضرر أكبر من الجرح الذي أحدثها. وعلى من يأمر بالأعمال العسكرية أن يميز بين المحاربين وغير المحاربين ويسعى لتجنب إحداث أضرار غير ضرورية. وعلسى الحكومة قبل الذهاب إلى الحرب أن تستعرض كل الخيارات الأخرى بشكل شامل ونية حسنة.

للبلدان أيسضاً الحق في الدفاع عن نفسها. ويدعو ميثاق الأمم المتحدة كل الدول الأعضاء إلى محاولة تسوية نزاعاتها بطرق سلمية، وعند الإخفاق في ذلك، إحالة المسائل إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ الإجراء المناسب. وتنص المادة 51 على أنسه ليس في الميثاق "ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلّحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يستخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن السلمولي". ومن الناحية العملية، تتخذ البلدان بشكل متكرّر إجراءات تتحاوز هذه المسادئ التوجيهية، فتستثير إدانة من الأمم المتحدة أحياناً ولا تستثيرها أحياناً أخسرى. وعلى الرغم من هذه الانتهاكات، تبقى معايير الميثاق صالحة، مثلما تبقى القوانين ضدّ الجرائم صالحة على الرغم من استمرار ارتكاب الجرائم.

مع أن أصول معظم القواعد التي تحدّ من استخدام القوة موجودة في التراث الديني، فإن هذه القواعد ليست صارمة بالشكل الكافي لترضي كل من يعلن التزامه بمعتقد ديني. في ربيع 2004، ألقيت كلمة عن الدين والسياسة الخارجية الأميركية أمام جمهور من كلية اللاهوت في يال. وقد دعا محرّرو مجلة الكلية الخبراء للردّ، فتلقيت رسالة من ستانلي هاورواس الذي اعتبرته مجلة "تايم" ذات يوم "أفضل عالم لاهوت في أميركا".

كستب هاورواس لا ليحتج على موضوع كلمتي بقدر احتجاجه على الفكرة - غير المعقولة بالنسبة إليه - التي قد يكون لدي قدر من الاهتمام في عرضها على طلاب الدين. قال إن سحلي في الحكومة "غير جدير بالاحترام البتّة"، وأن "كوني مسيحية... يجعل من الصعب، ولكن من غير المستحيل، أن أكون وزيرة للخارجية الأميركية". وبالنسسبة إلى هاورواس، النزوع إلى السلم جزء جوهري من أن تكون مسيحياً. وهو يرى أن الأميركيين الذين يقاتلون أو يدعمون العمل تكون مسيحياً.

العسكري لا يحق لهم البتة أن يدّعوا المسيحية. وأنا أفهم منطقه، لكنني لا أقبله. فما مسن قصة تبعث على الراحة النفسية أكثر من مثال المسيح الذي مات وهو يسامح قاتليه في السوقت نفسه. غير أن مغزى مذهب "الحرب العادلة" هو أن الأعمال العسكرية تكون ضرورية أحياناً لأسباب أخلاقية. ويرفض هاورواس هذا المذهب لأنه يقول إنه يُستخدم لتبرير الكثير من الحروب، وهو محق في ذلك. لكن المذهب السسليم لا يصبح معيباً بسبب إساءة استخدامه أحياناً. ربما يشعر هاورواس بعدم أهمية من يربح المعارك هنا على الأرض، لأننا جميعاً في النهاية بين يدي الله؛ لكنه قادر على اعتبار حريته أمراً مسلماً به بسبب الأعمال العسكرية الأميركية السابقة.

كنت كلما ارتدت الكنيسة في أثناء شغل منصبي أسمع، "مباركون صناع السلام"، فآخذ الأمر على محمل الجلد". إنني أقدّر السلام وأحترم غاندي والكويكرز(1) والسدعاة الآخرين للمقاومة غير العنيفة، لكن عندما أفكّر في هتلر وحوادث التطهير العرقي والإبادة الجماعية الكثيرة لا يسعني الموافقة على أن اللاعنف هو المسار الأخلاقي الأفضل على الدوام. في بعض الظروف لا تكون النتائج مقبولة. وهنا أيضاً تسشكل آرائي انعكاساً لتراثي. لقد نوقشت محاسن المقاومة المسلحة ومساوئها بشكل مكشف في جمهورية تشيكوسلوفاكيا بين الحربين العالميتين. فأعلن الرئيس ماساريك بانفعال أن معنى تاريخ تشيكوسلوفاكيا و دعقراطيتها يمكن إيجاده في حياة المسيح، لا قيصر. غير أنه كتب أيضاً أن "الحرب ليست أعظم الشرور. العيش دون كرامة، وأن تستعبد، وكثير من الأشياء الأخرى أسوأ بكثير". وفي سن الثمانين، أبلي الروائي حون غالسوورثين "مع أني مسن، إذا هاجمني أحدهم فسألتقط طوبة أبليغ الروائي حون غالسوورثين "مع أني مسن، إذا هاجمني أحدهم فسألتقط طوبة المتن السيدين العاجزتين وأرميه ها". أحياناً تكون الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام القتال من أجله.

لا يعيني ذلك أن قرار المبادرة إلى استخدام القوة يجب اتخاذه بدون تفكير عميق. فالعينف يلحق الضرر بمن يستخدمه وأيضاً بمن يستخدم ضدهم. ومن

<sup>(1)</sup> أعضاء جمعية الفرندز، وهي طائفة مسيحية أسسها جورج فوكس في القرن السابع عشر تـرفض الاحـتفالات المقدّسـة والطقوس والمناصب الدينية الرسمية، وتناهض الحرب والعنف. المترجم.

المسرجّع أيضاً أن يؤدي إلى نتائج، كارثية أحياناً، لم تكن منظورة. ومثلما تذكّرنا قسصة مارك توين المُحزنة War Prayer "دعاء الحرب"، فإن الدعاء للنصر في الحرب يعسادل طلسب نسسزول الأهوال على الأبرياء في الجانب المناوئ. لكن لا يمكن الهروب من واحب القيادة: محاولة انتقاء خيارات أخلاقية على الرغم من الصعوبة الهائلة للقيام بذلك، مع المخاطرة بأن تكون خاطئة.

في السنين الأحسيرة، كان على الولايات المتحدة أن تواجه مسألة "الحرب العادلة" في أفغانستان والعسراق. وكوزيرة للخارجية، واجهت تحدّياً مماثلاً في البلقان. ففي وقت مبكّر من التسعينيات من القرن الماضي، أطق الدكتاتور الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش ثلاث حروب فاشلة: ضدّ سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة. وفي سنة 1999، صبب حقده على الغالبية الإثنية الألبانية في كوسوفو، وهي أحد الأقاليم في صربيا. استعرضت لمدّة عام كلّ طريق ممكن لتأمين تسوية دبلوماسية تحترم حقوق الجانبين. وافق الألبان على اقتراحنا في النهاية، ورفضه ميلوسوفيتش وأطلق بدلاً من ذلك قواته الأمنية ضدّ السكان المدنيين. كان يرمي إلى طرد الألبان مسن كوسسوفو عن طريق قتل زعمائهم، وحرق قراهم، ونشر الإرهاب. وهدفه ميل "حلّ" مشكلة كوسوفو للمرّة الأخيرة.

علام الإقليم جزء من صربيا، لم يكن يمكن وصف جرائم ميلوسوفيتش بألها على عدوان دولي. لم يتعرض أي عضو في حلف شمال الأطلسي للهجوم، لذا لا يستطيع الحلف أن يدّعي حق الدفاع عن النفس. ولم تحدّد صربيا بلداً آخر، لذا لا يستطيع الحلف أن يدّعي حق الدفاع عن النفس ولم تحدّد صربيا بلداً آخر، لذا لا يسوجد مبرّر لضربة وقائية. لكن كان لدينا واجب "الدفاع عن الآخر المعرض للخطر". أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يطلب انسحاب القوات الصربية المغيرة؛ لكسن الدبلوماسيين الروس، المتعاطفين تاريخياً مع أصدقائهم السلاف، تعهدوا باستخدام حق النقض ضد أي تدبير يفوض استخدام القوة ضدّهم.

تــرك ذلك إدارة كلينتون وحلف شمال الأطلسي أمام خيار صعب. السماح للــتهديد الروســي باستخدام حق النقض أن يمنعنا من العمل، أو استخدام القوة لإنقــاذ شــعب كوسوفو حتى بدون إذن صريح من الأمم المتحدة. ضغطت بقوة ونجــاح لاعــتماد الخيار الثاني. وكانت أسبابي استراتيجية جزئياً: لن تحقّق أوروبا

الــسلام الكامل ما دام البلقان غير مستقر» ولن يتحقّق الاستقرار في البلقان ما دام ميلوســوفيتش في السلطة. غير أن دافعي الأساسي كان أخلاقياً: لم أكن أريد أن أشاهد شعباً بريئاً وهو يُقتل. وفّر لنا وجود حلف شمال الأطلسي في أوروبا وسيلة لوقــف الــتطهير العرقــي في تلك القارة، وكنت آمل أن نتمكّن بفعل ذلك من المـساعدة في تجنب أعمال عدائية مماثلة في أمكنة أحرى. كان ذلك في الواقع أحد الأوقات التي يجب ألا يستند فيها موقفنا على ما هو آمن وإنما على ما هو صحيح، وذلك ترداد لصدى كلمات مارتن لوثر كنغ جونيور.

.عا أننا كنا نفتقر إلى تفويض محدد من الأمم المتحدة للقيام بعمل عسكري، فقد بذلنا جهوداً مضنية لإيضاح عدالة قضيّتنا. أولاً، أمّنت إدارة كلينتون دعم حلف شمال الأطلسي بالإجماع. ثانياً، بقيت على اتصال دائم مع الأمين العام للأمم المستحدة كوفي أنان الذي اتّفق معنا علناً على أن الأعمال الصربية غير مقبولة أخلاقياً. ثالثاً، في أثناء الحرب نفسها، تمّ التدقيق في أهداف حلف شمال الأطلسي مسن قبل محامين عسكريين قارنوا كلاً منها مع المعايير الواردة في اتفاقيات جنيف. وفي كل حالة كان يصدر حكم بشأن هل أن قيمة الهدف تفوق المحاطر المحتملة على المدنيين.

مع تقدّم الحرب، شدّدنا الضغط العسكري على بلغراد، في حين واصلنا توخّي العناية لتقليل الإصابات غير الضرورية. وقد ضُربت ثلاثة أهداف مدنية (العسفارة الصينية وقطار للركّاب وقافلة للاجئين) عن طريق الخطأ. وتراوحت تقديرات عدد المدنيين الذين قُتلوا بالقصف بين 500 و2000 شخص. وكان العصرب قد قتلوا قبل أن يتم وقفهم ما يقدّر بد 10.000 ألباني في كوسوفو وطردوا مئات من الآلاف من ديارهم. واصلنا طوال الحرب مساعينا الدبلوماسية لإحلال السلام. وقد نجحت هذه المساعي في النهاية. استسلم ميلوسوفيتش وسحب الصرب قواقم الأمنية من كوسوفو، وسمح للاجئين بالعودة، وأدخلت قوة حفظ للسلام بقيادة حلف شمال الأطلسي، ونظمت بالعردة جهود إعادة الإعمار التي أنتجت منذ ذلك الوقت عدّة جولات من الانتخابات الديمقراطية.

غُرست بذور النزاع في كوسوفو، كما في الحروب السابقة التي نشأت عن تفكّك يوغسلافيا، في التاريخ الديني للمنطقة. ففي الدفاع عن قضية صربيا، أبلغسيني ميلوسوفيتش أن شعبه كان قد أمضى قروناً وهو يدافع عن "أوروبا المسيحية". وتمشل القصة الوطنية الملحمية لصربيا سرداً لمعركة كوسوفو التي خيضت ضدد العثمانسيين الأتراك في ميدان الشحارير في سنة 1389. ووفقاً للأسطورة، ظهر النبي إيليا على الأمير الصربي لازار في اليوم الحاسم. فعرض إيلسيا على الأمير النصر في المعركة (وإمبراطورية دنيوية) والهزيمة إيلسيا على الأمير النصر ألمائم في الجنة. إلها قصة والتعويض عنها بمكان في الجنة). اختار الأمير النصر الدائم في الجنة. إلها قصة ملهمة لعسبت دوراً في قسرار صربيا الشجاع بمقاومة النازيين في أثناء الحرب العالمية الثانسية الثانسية الثانسية الثانسية الثانسية الثانسية الثانسية المحمدة لعسبت دوراً في قسرار صربيا الشجاع بمقاومة النازيين في أثناء الحرب العالمية واعتقاد بعلاقتهم الخاصة مع الله.

شخّص فاكلاف هافل الحرب التي تدور رحاها في كوسوفو كما يلي:

إذا كان بوسع امرئ القول إن أي حرب هي أخلاقية، أو ألها تخاض لأسباب أخلاقية، فإن ذلك ينطبق على هذه الحرب. فكوسوفو [خلافاً لأسباب أخلاقية، فإن ذلك ينطبق على هذه الحرب. فكوسوفو إخلافاً للكويت] ليس لديها آبار نفط تُشتهى؛ وليس لأي بلد عضو في الحلف أي مطالب إقليمية؛ وميلوسوفيتش لا يهدد السلامة الوطنية لأي عضو في الحلف. ومع ذلك فإن الحلف يخوض الحرب. إنه يجارب بدافع القلق على مصير الآخرين. إنه يحارب إذ ما من شخص محترم يستطيع الوقوف والتفرج على القستل المنهجي لشعب آخر بتوجيه من الحكومة... هذه الحرب تضع حقوق الإنسان فوق حقوق الدول.

<sup>(1)</sup> عندما اختار زعماء صربيا المدنيون التعاون، أطاح بهم الجيش. وفي بثّ إذاعي، شرح البطريرك الأرثونكسي الصربي قرار المقاومة: "تطرح مسألة المصير نفسها ثانية أمام أمّت الحي هذه الأيام. وقد حظي هذا السؤال بجواب فجر هذا اليوم. لقد اخترنا ملكوت السسماوات – ملكوت الحقّ والعدل والقوة الوطنية والحرية. إن قلوب كل الصرب تحمل تلك الفكرة الأزلية المحفوظة في مزارات كنائمنا والمكتوبة على راياتنا". وردًا على هذا الخيار الشجاع، غزا النازيون صربيا – لكنهم واجهوا قتالاً شرساً من الأنصار الصرب.

يوافق معظمنا على أن الأحلاق، على الرغم من صعوبة تحديدها في الغالب، ضرورية إذا ما أردنا الانسجام بعضنا مع بعض. وسنشعر بمزيد من الأمن في عالم يخدم فيه الضمير مرشداً أساسياً لأعمال الأمم والأفراد على السواء. لكن ماذا عن الدين؟ ربما يكون للدين أكبر الأثر في تشكيل الضمير الإنساني، ومع ذلك فإنه مصدر من مصادر النزاع والكراهية أيضاً. وبعد ما شهدناه في البلقان ومناطق أخرى مزقها النزاع القائم على المعتقد، هل الدين أيضاً شيء نحتاج إليه بكثرة؟

#### الفحل الخامس

### المعتقد والدبلوماسية

"سيكون هـذا العالم أفضل العوالم المكنة إذا لم يكن فيه أي دين"! هكذا كتب جون آدامز إلى توماس جيفرسون. ويظهر هذا الاقتباس المعروف جيداً لدى الملحدين مختلفاً قليلاً عند وضعه في سياقه. فيما يلى الفقرة كاملة:

وصلت عسشرين مرة في سياق قراءتي الأخيرة إلى نقطة الانفجار صائحاً، "سيكون هذا العالم أفضل العوالم الممكنة إذا لم يكن فيه أي دين"! لكنني أبدي فلي هذا التعجّب... تعصباً... فهذا العالم بدون دين سيكون غير ملائم لكي يُذكر في صحبة مهذّبة، أعني سيكون جحيماً.

في أغنية Imagine (تصوّر)، حثّنا جون لينون على أن نحلم بعالم خال من المسلمة الداهب الدينية. والدين بالنسبة إلى العديد من غير المؤمنين ليس حلاً لأي شيء. وهسم يسرون أن الناس يلحقون التعاسة والشقاء بعضهم ببعض باسم الله. وتشير الدراسات إلى أن الحروب ذات المكوّن الديني تدوم مدّة أطول ويخاض فيها القتال بيشراسة أكبر مما يخاض في النزاعات الأخرى. وكما لاحظ كاتب العمود الليبرالي السلاذع إ. ف. ستون، "قطعت كثير من الرقاب باسم الإله على مرّ العسمور، وانخرط الإله في العديد من الحروب. و لم تكن الحرب التي تشن للهو أو النهب سيئة قط بقدر الحروب التي تشن لأن معتقد بعض الناس غير قابل للتآلف نظريًا مع معتقد أناس آخرين".

يكمسن خطاً هذا المنطق في أنه على الرغم من معرفتنا بما يبدو عليه العالم المبتلسى بنسسزاع ديني، فإننا لا نعرف ما سيكون عليه العيش في عالم تغيب عنه المعستقدات الدينسية. غسير أن لدينا تلميحات من لينين وستالين وماوتسي تونغ، ويمكسنني إضافة النازيين أيضاً، الذين استحضروا فيها المسيحية الفاقدة للروح التي أنكرت الجذور اليهودية لذلك المعتقد وشهرت بها. من السهل لوم الدين – أو إذا

توخيانا مريداً من الإنصاف، ما يفعله بعض الأشخاص باسم الدين – على كل مسشاكلنا، لكن ذلك تبسيط شديد. الدين قوة هائلة، غير أن تأثيرها يتوقف على تماماً على ما تلهم الناس القيام به. والتحدّي الذي يواجه صناع السياسة هو السيغلال الإمكانات التوحيدية للدين، واحتواء قدرته على إحداث الانقسام في السوقت نفسه. ويتطلّب ذلك، على أقل تقدير، أن نجد المسائل الروحية موضوعاً يستحقّ الدراسة. وفي الغالسب، كما يلاحظ عالم اللاهوت الكاثوليكي بريان هيهير، "هناك افتراض بأن ليس عليك أن تفهم الدين لكي تدرك العالم. عليك أن تفهم الدين لكي تدرك العالم. عليك أن تفهم الدين. وإذا ما ألقيت نظرة على الكتب الدراسية القياسية للعلاقات الدولية أو طريقة تنظيم وزارة الخارجية لدينا، لا تجد مكاناً يتم التعامل فيه مع الفهم المتطور للدين كقوة عامة في العالم".

لاستباق الأحداث بدلاً من بحرد الاستجابة إليها، يحتاج الدبلوماسيون الأميركيون إلى الأحذ بنصيحة هيهير والتفكير بدون تحفظ بدور الدين في السياسة الخارجية وفي حاجتهم إلى الخبرة. عليهم أن يطوروا القدرة على معرفة أين تساهم المعتقدات الدينية في النسزاعات وكيف ومتى تُتوسّل المبادئ الدينية لتخفيف النسزاعات. وعليهم أيضاً إعادة توجيه مؤسسات السياسة الخارجية الأميركية للتأخذ في الحسبان تماماً القوة الهائلة للدين في التأثير على كيفية تفكير الناس وشعورهم وتصرفهم. وتوجد كل أمارات هذا التأثير من حولنا في حياة أناس من معتقدات عديدة مختلفة. ولإيضاح ذلك، سأقدم ثلاث قصص.

زرت بولندا في سنة 1981؛ كان ذلك في أثناء السنة الثانية من انتفاضة حركة التسخامن ضد الحكومة الشيوعية. وكنت قد درست طويلاً أوروبا الوسطى والشرقية، حيث لم يكن قد تغيّر الكثير طوال عقود. وبدا في هذا الوقت أن المنطقة بأكملها تنهض من نوم عميق. ورجع ذلك في جانب كبير منه إلى أن البابا يوحنا بسولس الثاني عاد في وقت سابق إلى موطنه بولندا للمرّة الأولى. وحسد البابا، الأستاذ والكاهن وأسقف كراكوف سابقاً باسم كارول ويتيلا، الدور الواسع السني لعبه الدين في تاريخ بولندا. وفي حين أملى القادة الشيوعيون ما يستطيع أن

يقوم به السبابا، كان كهنة الأبرشية في كل ركن من أركان البلاد لا يزالون يستحدّثون بما يؤمن به البولنديون. شعرت الحكومة بالخوف من الزيارة الوشيكة للسبابا، فأرسلت مذكّرة إلى معلّمي المدارس تقول فيها إن يوحنا بولس الثاني "عدوّنا" وتحذّر من المخاطر التي تشكلها "مهاراته غير العادية وحسه الفكاهي". مع ذلك ارتكبت السلطات خطأ تكتيكياً بالسماح لمسؤولي الكنيسة بتنظيم الزيارة، وأتاحت لهم فرصة ترتيب سلسلة من الاتصالات بين "بابا الشعب" وشعب البابا.

من الألقاب التي تطلق على أسقف روما "بونتيفكس ماكسيموس"، أي بابي الجسسور الأعظم. وفي بولندا، ساعد يوحنا بولس الثاني في بناء حسر أعاد في لهاية المطاف الصلة بين شرق أوروبا وغربها. وبدلاً من الحجارة، استعمل كلمات منتقاة بعناية لكشف بطلان حوهر النظام الشيوعي، ورأى أنه إذا كان على الناس الوفاء بحسووليتهم بالعيش وفقاً للمبادئ الأخلاقية، فيجب أن يكون لديهم حق القيام بذلك أولاً. وعبر بصراحة عن قناعته بأن النظام الشمولي لا يستطيع البقاء إذا تحلّى البولنديون بالشجاعة للامتناع عن التعاون. وقبل كل شيء، حث أبناء وطنه على علم الجولنديون بالشجاعة للامتناع عن التعاون. وقبل كل شيء، حث أبناء وطنه على علم الخوف وهمو طلب بسيط ذو تأثير هائل. استمد المستمعون القوة من بعضهم بعضاً ببطء في البداية، ولكن تعاظم الزخم بعد ذلك. لم يعودوا منفصلين في مجموعات صغيرة يمكن السيطرة عليها، فلقي هاجس الشيوعيين بعزل الأفكار بعضهم بعضاً المصفات التي جعلتهم يباهون بألهم بولنديون و الإيمان بالله والاستعداد بعضاً المسمفات التي جعلتهم يباهون بألهم بولنديون - الإيمان بالله والاستعداد لحروب المخاطر من أجل الحرية. لقد أشعلت زيارات البابا - فقد قام بغير زيارة واحدة - ثورة الروح التي حرّرت بولندا، وأسقطت جدار برلين، وأعادت توحيد أوروبا، وغيّرت وجه العالم.

ساعد البابا الشعب البولندي في التغلّب على خوفه. ويروي بوب سيبل، وقد عمل معي في وزارة الخارجية كأوّل سفير أميركي متحوّل للحرية الدينية الدولية، قصّة ثانية عن التغلّب على الكراهية. تتعلّق القصّة بماري، وهي شابة لبنانية التقاها في أثناء عمله كرئيس لوورلد فيجن، الهيئة المسيحية للإغاثة والتنمية. في الثمانينيات من القرن الماضي، كان لبنان مسرحاً لحرب أهلية مدمّرة ومتعدّدة الأطراف. كانت

ماري تعيش في قرية معظم سكاها من المسيحيين، وقد هربوا جميعاً عندما هاجمتها ميليسيا مسلمة. تعثّرت ماري بجذر شجرة فسقطت على وجهها، وفيما كانت تسنهض على ركبتيها، وضع شاب لا يزيد عمره على العشرين فوهة المسدّس على صدغها وأمرها قائلاً، "تبرّئي من الصليب وإلا قتلتك". لم تجزع ماري وأحابت، "لقد ولدت مسيحية، وسأموت مسيحية". انطلق المسدّس فاخترقت رصاصة عنق مساري وعمودها الفقري. وبدون رحمة حفر المسلّح بحربته صليباً على صدرها ثم تركها لتموت.

في السيوم التالي، عادت قوات الميليشيا وأعدّت لاحتلال القرية. وفيما كانوا يسنقلون الجثث، عثروا على ماري حية لكنها لا تقوى على الحركة لأنها مشلولة. وبسدلاً مسن الإجهاز عليها، نقلها رجال الميليشيا إلى المستشفى على حمّالة مرتجلة مصنوعة من حشب وقطعة قماش. ويتابع سيبل:

كنت أتحدّث إلى ماري وأنا أجلس مقابلها، فقلت، "هذا ليس له معنى إطلاقاً يا ماري. هؤلاء أشخاص حاولوا قتلك. فكيف يمكن أن ينقلوك إلى المستشفى في اليوم التالي"؟

فقالت، "أحياناً يتعلّم الأشرار القيام بأعمال خيرة".

فقلت، "كيف تشعرين يا ماري حيال من أطلق النار عليك؟ ها أنت امرأة عربية في أرض احتلّت مرتين في الوقت نفسه - الإسرائيليون في الجنوب، والسسوريون في كل مكان آخر - تجلسين على كرسي مدولب حيث يحتجزك جسدك رهينة، وتخضعين لوصاية الدولة ما تبقى من حياتك. كيف تشعرين حيال من أطلق النار عليك"؟

قالت ماري، "لقد سامحته".

"كيف يمكن أن تسامحيه يا ماري"؟

"لقد سامحته لأن ربّى سامحنى، الأمر بهذه البساطة".

يرى سيبل أن هناك درسين يمكن استقاؤهما من هذه القصّة. الأول أن هناك أشخاصًا مستعدّون للموت – والقتل – من أجل دينهم. وهذا يصحّ قبل آلاف السنوات بقدر ما يصحّ اليوم. والدرس الثاني هو أن الدين يعلّم في أحسن الأحوال

التـــسامح والمـــصالحة، لا عندما تكون تلك الأفعال سهلة نسبياً وإنما أيضاً عندما تكــون صعبة بشكل لا يصدّق (لا حاجة بي إلى القول إن ماري أكثر تسامحاً من معظم الناس - وأنا من ضمنهم).

القصية الثالثة تتعلّق بصبي ذي عينين حزينتين التقيت به ذات بعد ظهر يوم قسائظ في كانسون الأول/ديسمبر 1997 في أثناء رحلتي الأولى إلى إفريقيا كوزيرة للخارجية. بدا السمبي في الخامسة من عمره وتحدّث بهدوء بصوت خال من العاطفة. أبلغيني أن قسريته الصغيرة التي تعيش فيها أسرته تعرّضت لهجوم قبل أسبوعين. ألقته أمّه على الأرض وحمته بجسدها. وعندما هدأت الأمور، تملّص من تحست أمّه ونظر إليها فوجدها ميتة. كانت هناك حثث أكثر من اثنتي عشرة امرأة غارقات بدمائهن. سمع الصبي بكاء رضيع؛ إلها شقيقته ممدّدة بين الجئث. حمل غارقات بدين ذراعيه ومشى. مضت ساعات والصبي يسير بعناء فوق التلال والسصغيرة بكين ومتقدم، وفي النهاية وصل إلى مكان عرف من خبرته أنه سيكون فيه موضع ترحاب وستقدّم إليه الحماية.

كانت الله المكان غولو، وهي بلدة في ناحية نائية من شمال أوغندا. كانت هيئة وورلد فيحن تدير مخيماً ومستشفى هناك - ملاذاً للقروبين المحليين الذين يتعرّضون لترهيب مجموعة ميليشيا خارجة على القانون. ففي أثناء العقد السابق، اختطف نحو 8,000 طفل، واعتبر أن معظمهم قُتلوا. أكره الصبية الذين بقوا على قيد الحياة على الخدمة العسكرية في وحدات متمرّدة، وأخذت الفتيات خادمات أو "زوجات".

لام المسؤولون عن المخيم قادة المتمرّدين الذين حرّفوا الدين إلى شيء غريب. فقد بدأت المأساة في سنة 1986 عندما هدّد تغيّر في الحكومة امتيازات قبيلة أكولي من السيّ كانت مهيمنة فيما مضى. الخوف دافع قوي، وقد خشيت قبيلة أكولي من الاقتصاص منها بسبب الإساءات العديدة التيّ ارتكبتها عندما كانت في السلطة. حساء منقذ محتمل متخذاً شكلاً بعيد الاحتمال لامرأة في الثلاثين من العمر تدعى ألسيس أوما؛ زعمت هذه المرأة ألها تستطيع الاتصال بالأرواح – وهو زعم نادر لكسنه غير فريد في ثقافتها. أبلغت أصحابها بأن روح ضابط إيطالي قتيل تستحوذ

عليها وألها أمرتها بتنظيم جيش لإعادة الاستيلاء على العاصمة الأوغندية كمبالا. وعند تحقيق النصر، كما أمرت الروح، على قبيلة أكولي تطهير نفسها بالسعي للغفران. انطلقت حملة أوما المقدّسة لكنها كانت تفتقر إلى القوة العسكرية التي تتوافق مع إلهامها الخارق للطبيعة. وبعد أن أصابت بعض النجاحات في البداية، تم سيحق الحركة - المسلّحة بالعصي والحجارة ودمى الفودو (السّحر والمعتقدات السحرية). ووجدت أوما، بعدما لم تعد روح الضابط الإيطالي تستحوذ على عقلها، لاجئة عبر الحدود في كينيا.

كان يمكن أن ينهي ذلك القصة لو لم يقرّر جوزيف كوني، ابن أخ أوما، السنهوض بقضية الحرب المقدّسة. فجمع قوة صغيرة من مجموعات متمرّدة مختلفة وأنشأ ما أصبح يعرف باسم حيش الربّ للمقاومة. ومنذ سنة 1987، عمد حيش السربّ إلى مهاجمة القرويين في كل أنحاء المنطقة، مستهدفاً أيضاً الحكومات المحلية وعمّال الإغاثة. ولأن كوني وجد صعوبة في السيطرة على البالغين وتجنيدهم، صار يخستطف الأطفال عندما يؤسرون يخستطف الأطفال عندما يؤسرون يجسرون على الطاعة وإلا تعرّضوا للقتل، والطاعة تتطلّب الاستعداد لقتل أي يحسرون على الطاعة وإلا تعرّضوا للقتل، والطاعة تتطلّب الاستعداد لقتل أي أستخص، بمن في ذلك بعضهم بعضاً. واتخذ التأديب شكل الضرب والجلد والبتر الستناداً إلى قراءة زعيمهم للعهد القديم. وهدف حيش الربّ المعلن هو الإطاحة بالحكومة الأوغندية واستبدالها بحكومة تقوم على الوصايا العشر – أو عشرة زائد واحسد. والوصية الحادية العشرة أضافها كوني لتقييد تحرّكات أخصامه، وهي "لا واحسد. والوصية الحادية العشرة أضافها كوني لتقييد تحرّكات أخصامه، وهي "لا

حافظ جيش الرب، وهو نتاج الخوف، على بقائه لمدّة عشرين عاماً بزرع الخوف في نفوس الآخرين. وتراوحت جهود الحكومة الأوغندية بين إقامة سلام مع جيش الربّ ومحاولات تدميره، لكن المسؤولين يفتقرون إلى الموارد لحماية القاطنين في حوار القوة المتمرّدة. وتركت تلك المهمة إلى هيئة وورلد فيجن ومجموعات ماثلة ذات موارد محدودة أيضاً، كما شاهدت في أثناء زيارتي للمخيم في غولو. ذكرين المحيط بصور رأيتها في حرب القرم. كانت تفوح من مستشفى المحيم رائحة المطهّر والبراز. كانت أكياس المصل القديمة تقطر، والبعوض يطن في كل

مكان. وهناك مئات من المرضى معظمهم من الأطفال، كثير منهم تغطّيه الكدمات والسندوب، وبعضهم فقد طرفاً. التقيت بمجموعة من الفتيات المراهقات جالسات على فُرش وتمشّط كل منهن شعر الأحرى. بَدَوْن كأهن يرتدن مدرسة متوسطة، ومع ذلك كان العديد منهن أمّهات لأطفال آباؤهم مغتصبين من جيش الربّ، قالت إحدى الفتيات، وكانت ترتدي تي شيرت يحمل صورة لميكي ماوس، "حتى لو كنت فتاة صغيرة جداً، فستُمنحين إلى رجل بعمر والدك".

وعـندما هممت بالمغادرة، قدم إلى شاب يحمل طفلة صغيرة. "هذه هي الفتاة التي أحضرها إلينا الصبي الصغير، إلها شقيقته الصغيرة واسمها تشريق". عندما حملت البتـيمة الصغيرة، أبلغت أن الفتاة أسميت تيمّناً بإحدى المتطوّعات في البعثة. وكان هـناك العديد من هُولاء المتطوّعات. لقد كان مكاناً مليئاً بالمعاناة الرهيبة والمرح العابر. كان المرضى والمتطوّعون يضحكون ويغنون ويلعبون ويهتم بعضهم ببعض. وعلمـت أن الطبيب الإيطالي الذي يدير المستشفى موجود في غولو منذ ما يزيد علـى عـشرين سـنة. يا له من تباين بين الإيمان الذي يتحلّى في مثل هذه الحبّة والخيالات المنحرفة التي يتبعها جيش الربّ للمقاومة (1).

من المعساني العميقة في هذه القصص وفي المعتقدات الدينية في الغالب على العموم أننا نشترك في صلة قربى بعضنا مع بعض، أياً تبدو بعيدة أحياناً؛ فقد خلقنا جميعنا على صورة الله. وذلك بدوره يحمّلنا مسؤولية تجاه جيراننا. ويوفّر ذلك المبدأ اساساً متيناً للدين وقاعدة محترمة لتنظيم شؤون المجتمع العلماني. لكن إمكانية تفسسير الدين بطرق تنكر على أعداد كبيرة من الأشخاص ادّعاء صلة القربي هي السيّ تعقّد الأمور. ويستطيع المتشرّبون للعقيدة الدينية - مثل البابا يوحنا بولس السيّ تعقد الأمور عنها بوب سيبل، والمتطوّعين في غولو - التأكيد "بأننا السئاني، وماري التي تحدّث عنها بوب سيبل، والمتطوّعين في غولو - التأكيد "بأننا المناء الله"، لكن قد يتّبع آخرون معتقداهم للوصول إلى نتيحة أكثر إثارة للحدل - "أنا على حقّ وأنت على باطل، واذهب إلى الجحيم"!

<sup>(1)</sup> في تــشرين الأول/أكتوبــر 2005، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لجوزيف كوني وأربعة من قادة جيش الرب بنهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. غير أن المحكمة ليس لديها قدرة مستقلة على تنفيذ هذه المذكرات.

عـندما شاركت في ندوة مع الكاتب والمفكّر اليهودي إيلي ويزل، وهو من السناجين مـن المحرقة، تذكّر كيف طُلب من مجموعة من العلماء تسمية الشخصية الأكثر تعاسة في الكتاب المقدّس. سمّى بعضهم أيوب بسبب المحن التي تحمّلها. وقال بعضهم موسى لأنه حُرم من دخول الأرض الموعودة. وقال بعضهم مريم العذراء لأهـا شهدت موت ابنها. ورأى ويزل أن أفضل الأجوبة قد يكون الله (سبحانه وتعالى)، بسبب الأسى الذي يسبّبه تقاتل الناس بعضهم مع بعض وقتلهم بعضهم بعضاً باسمه.

لذلك سعى العديد من ممارسي السياسة الخارجية - بمن فيهم أنا - إلى فصل الحدين عن عالم السياسة، وتحرير المنطق من المعتقدات التي تتحاوز المنطق. من الحصعب في النهاية تقسيم الأرض بين مجموعتين على أساس الحق القانوني أو الاقتصادي، ومن الأصعب بكثير إذا زعم أحدهما أو كلاهما أن الله أعطاهما الأرض المعنية. لكن الدوافع الدينية لا تختفي لألها لا تذكر، فهي تبقى في الغالب هاجعة لترز ثانية في اللحظة الأقل ملاءمة. والولايات المتحدة لا تدرك ذلك جيداً، كما تعكس تجربتنا في إيران. ولكي يلعب صناع السياسة الأميركية دوراً قيادياً على الصعيد الدولي، عليهم أن يتعلموا قدر ما يمكنهم عن الدين ثم يُدخلوا هذه المعرفة في استراتيجيتهم. وقد قارن بريان هيهير هذا التحدي بجراحة الدماغ - إلها عمل ضروري لكنها عميتة إذا لم تجرّ بشكل حيد.

التسسوية تسصبح ممكنة في أي نزاع عندما يتوقّف المتخاصمون عن تجريد بعضهم بعضاً من الصفات الإنسانية ويبدأون برؤية شيء من أنفسهم في عدوهم. ولسذلك يعتبر الطلب من كل جانب وضع نفسه في موضع الآخر أسلوباً تفاوضياً قياسياً. وذلك ليس صعباً في الغالب بقدر ما يبدو عليه. فمجرّد تقاتل الخصوم من أجسل القسضية أو الجائرة نفسها يمكن أن يوفّر أرضية مشتركة. فقد تنافس البروتستانت والكاثوليك طوال قرون على الهيمنة الدينية في أوروبا. وذلك وجه الستماثل بيسنهما: الرغبة في الحصول على الصدارة. وسعى المسيحيون والمسلمون والسيهود مدّة أطول وراء ادعاءات متنافسة في القدس، وتلك أيضاً نقطة تماثل السرغبة في احتلال المكان نفسه. ويتقاتل المسلمون والمسيحيون في أنحاء من آسيا

وإفريقيا، لكنهم يتشاركون الرغبة في العبادة بحرية دون خوف. عندما يسعى الناس لتحقيق الهدف نفسه، يجب أن يكون كل جانب قادراً على فهم دوافع الآخر. ولتسوية خلافاهم، ما عليهم إلا إيجاد صيغة لتقاسم ما يريده كلاهما - وتلك مهمة صعبة لكن يمكن التعامل معها على الأقل بالتماس التفكير العقلاني.

لا تستلاءم كل النسزاعات مع هذا النوع من المفاوضات. ففي أثناء الحرب العالمية الثانية، كان المحمور والحلفاء يتقاتلون من أجل رؤيتين للمستقبل مختلفتين تماماً. واليوم لا يمكن التكيف مع شهوة القاعدة لحرب الانتقام بأدوات الإرهاب. فبعض الاختلافات كبيرة جداً لا يمكن التوفيق فيما بينها. لكن في معظم الأوضاع تكون التسوية أفضل بكثير من الجمود أو الحرب. لكن كيف يمكن تحقيق التسوية؟

عندما يدّعي المشاركون في نـزاع ألهم أصحاب عقيدة، ربما يرغب مفاوض لديه المؤهّلات والمصداقية إلى تحدّيهم ليثبتوا ذلك. وإذا حاج المتحاربون بأخلاقية قـضيّتهم، كـيف تسنعكس تلـك الأخلاق في أعمالهم؟ هل يهتدون بدينهم أو يستخدمونه كـنقطة للنقاش من أجل تقديم مصالحهم؟ هل زرع معتقدهم فيهم إحساساً بالمسؤولية تجاه الآخرين أو إحساساً بألهم على حقّ ما يدفعهم إلى تجاهل حقوق الآخرين وآرائهم؟

لـو كنت وزيرة للخارجية اليوم، لن أسعى إلى التوسط في النـزاعات على أسـاس المـبادئ الدينية، ولن أحاول التفاوض فقط على التفاصيل الأكثر تعقيداً لاتفاق تجاري أو اتفاقية للحدّ من الأسلحة. سأطلب من أشخاص أكثر مني خبرة في كـل حالة أن يبدأوا عملية تحديد المشاكل الأساسية، واستعراض الاحتمالات، واقتـراح مسار العمل. وقد يكون تدخّلي أو تدخّل الرئيس ضرورياً لإتمام اتفاق، لكـن الخطوط العريضة يضعها من يعرف كل دقائق المشاكل المطروحة. وعندما كـنت وزيـرة للخارجية، كان لديّ مكتب كامل من الخبراء الاقتصاديين الذين عكـني الرجوع إليهم، وكادر (فئة قيادية) من الخبراء في عدم الانتشار والحدّ من الأسلحة الذين أكسبهم إتقائم الرطانة التقنية لقب "الكهنوت". وباستثناء السفير سـيبل، لم يكـن لـديّ حـبراء مماثلـون لدمج المبادئ الدينية بجهودنا في مجال الدبلوماسية. ومثل هذه المعرفة ضرورية بالنظر إلى طبيعة العالم اليوم.

إذا كانست الدبلوماسية فن إقناع الآخرين بالعمل كما ترغب، فإن السياسة الخارجية الفعّالة تتطلّب أن نفهم لماذا يُقبل الآخرون على ما يقومون به. من حسن الحظ أن المطلب الدستوري الذي يفصل بين الدين والدولة في الولايات المتحدة لا يسمر أيسضاً على أن تكون الدولة جاهلة للكنيسة والمسجد والكنيس والباغودا والمعبد. وفي المستقبل، يجب ألا يعين سفير أميركي في بلد تكون المشاعر الدينية فيه قسوية ما لم يكن لديه (أو لديها) فهم عميق للمعتقدات التي تمارس هناك. فعلى السفراء وممثليهم، أينما كانوا معينين، أن يقيموا علاقات مع القادة الدينيين المحليين. وعلى وزارة الخارجية أن تستخدم مجموعة الخبراء في الدين أو تدريهم لنشرهم في واشنطن والسفارات الرئيسية في الخارج.

في سسنة 1994، أصدر مركر الدراسات الاستراتيجية والدولية كتاب Religion, the Missing Dimension of Statecraft (السدين، البعد الناقص لفن الحكم). يقدّم هذا الكتاب حجّة مقنعة للإقرار بدور الدين في التأثير على السلوك السسياسي واستخدام الأدوات الروحية للمساعدة في حل النزاعات. وشكل دوغلاس جونسستون، المؤلّسف المشارك للكتاب، فيما بعد المركز الدولي للدين والدبلوماسية الذي تابع دراسة ما أسماه "الدبلوماسية القائمة على الدين"، ولعب في السوقت نفسسه دوراً توسطياً مهماً في السودان وأقام علاقات مفيدة في كشمير وباكستان وإيران. ويعتقد جونستون، وهو ضابط بحري ومسؤول كبير في وزارة الدفاع سابقاً، أن كل من لديه نفوذ في وضع ما ليس سيئاً بالضرورة، وأن السيئين منهم ليسوا سيئين طوال الوقت. ويرى أن الوسيط المستند على الدين لديه وسائل يفتقسر إلسيها الدبلوماسي التقليدي، عما في ذلك الصلاة والصوم والغفران والتوبة يفتقسر إلسيها الدبلوماسي التقليدي، عما في ذلك الصلاة والصوم والغفران والتوبة وإلهام الكتاب المقدّس.

إن المركز الدولي للدين والدبلوماسية ليس وحيداً في بذل الجهود. فبعد أن غادر بوب سيبل وزارة الخارجية، أنشأ مؤسسة الالتزام العالمي التي تعمل لتحسين مسناخ الحسرية الدينية في بلدان شديدة التقلّب مثل أوزبكستان ولاوس. وشعار المؤسسسة، "اعرف أعمق وأغنى ما في معتقدك، وما يكفي عن معتقد حارك لكي تحترمه".

عـندما كـنت أتولى منصبي، أتيحت لي فرصة العمل عن كثب مع جماعة سـانت إغـيديو، وهي حركة علمانية بدأت في روما في ستينيات القرن العشرين بايحاء من مجلس الفاتيكان الثاني الذي عقده البابا يوحنا الثالث والعشرين. وخلال عـدة سـنوات، توسطت الجماعة بنجاح في المفاوضات التي ألهت الحرب الأهلية الطـويلة والدمـوية في موزمبـيق. ولعبت أيضاً دوراً بناء في كوسوفو والجزائر وبـوروندي والكونغـو وغيرها من الأماكن. وترى الجماعة أن الصلاة، وحدمة الفقـراء، والمسكونية (1)، والحوار هي لبنات بناء التعاون المتبادل بين الأديان وحل المشاكل.

هناك العديد من المنظّمات العاملة التي تستند إلى المعتقدات، وتمثّل كل الأديان الرئيسية. تكون هذه المنظّمات أشدٌ فعّالية عندما تعمل بالتعاون فيما بينها، وتوحّد مواردها، وتحدّد مجالات اختصاصها. بعضها بارع في الوساطة، وبعضها الآخر في مساعدة المتحاربين السابقين في التكيف مع الحياة المدنية. وتشدّد منظّمات أخرى على الوقاية، فتتعامل مع المشكلة قبل أن ينفجر العنف. وكثير منها خبير في التنمية الاقتصادية أو بناء الديمقراطية، وكلا الأمرين بوليصة تأمين ضدّ الحرب. وهذه المنظّمات الناشطة تملك معاً من الموارد، ومن العاملين الماهرين، ومن مجالات الاهستمام، ومن الخبرة، ومن التفاني، ومن النحاح في رعاية المصالحة ما يفوق ما تملكه أي حكومة.

من أشهر الأمثلة على صنع السلام القائم على المعتقد ما نسقه الرئيس جيمي كارتر في كمب ديفيد في سنة 1978. ويقر معظم المراقبين بأن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل ما كان ليتحقّق لولا قدرة كارتر على فهم القناعات الدينية العميقة للسرئيس السادات ورئيس الوزراء بيغن. وقد سألت مؤخّراً الرئيس الأسبق كيف بجب أن يفكّر صانعو السياسة في الدين كجزء من أحجية السياسة الخارجية. وأبلغني أن ليس من المكن فصل ما يشعر به الناس ويؤمنون في الجال الروحي عمّا سيقومون به كسياسة عامة. ورأى "أن هذه فرصة سانحة لأن العناصر الأساسية للمعتقدات الدينية الرئيسية متماثلة جداً – التواضع والعدل والسلام". وقال غالباً

<sup>(</sup>I) الدعوة إلى الوحدة بين الأديان عن طريق التعاون والفهم المتبادل فيما بينها. المترجم.

ما يطلب منه في الدبلوماسية غير الرسمية تقصي ما إذا كان أطراف نـزاع يمثّلون المعـتقد نفسه. وتابع أنه غالباً ما يكون التعامل مع أشخاص من معتقدات مختلفة تمامـاً أسهل من التعامل مع من يتشاركون ديناً ما ويختلفون بشأن كيفية تفسيره. وقـال كارتر إنه كمعمداني معتدل يجد أن التحادث مع كاثوليكي أقل تعقيداً من التحادث مع أصولي معمداني. فمن الأسهل مع الكاثوليكي تقبّل الاختلافات دون الشعور بضرورة النقاش حولها.

عندما فتحت الموضوع نفسه مع بيل كلينتون، شدّد على نقطتين. الأولى، أن القادة الدينيين يمكنهم التصديق على عملية سلام ما قبل المفاوضات، وفي أثنائها، وبعدها؛ ويمكنهم من خلال الحوار والبيانات العامة أن يسهلوا تحقيق السلام والمحافظة عليه. ثانياً، إن إقناع أشخاص من مختلف المعتقدات بالتعاون معاً يتطلّب في صل ما هو خاضع للنقاش في الكتب الدينية عما هو غير خاضع له. وقال، "إذا كنت تستعاملين مع أشخاص يعلنون التزامهم بمعتقد ما، يجب أن يؤمنوا بوجود خالق؛ وإذا كانوا يؤمنون بذلك، يجب أن يوافقوا على أن الله خلق الجميع. وذلك يستقلهم مسن الخساص إلى العام. وعندما يقرون بإنسانيتهم المشتركة، يصبح من الصعب أن يقتلوا بعضهم بعضاً؛ وتصبح التسوية أسهل لألهم اعترفوا ألهم يتعاملون مع أشخاص مثلهم، لا مع نوع من الشيطان أو حنس دون إنساني".

قد تكون الدبلوماسية القائمة على المعتقد أداة مفيدة في السياسة الخارجية. غير أنني لا أقول إلها يمكن أن تحلّ محل الدبلوماسية التقليدية. فغالبا ما يكون أبطال مسرحية سياسية ما منيعين تجاه الالتماسات التي تقوم على أسس دينية أو أخلاقية، أو شديدي التشكيك بها. لكن إذا كنا لا نتوقع المعجزات، فلن تؤدّي المحاولة إلى خسارة شيء. سيواصل انبعاث الشعور الديني التأثير على الأحداث في العالم، ولا يستطيع صناع السياسة الأميركية تحمّل تجاهل ذلك، بل يجب الترحيب به عند أخذ كل العوامل بالحسبان. فالدين في أحسن الأحوال قد يعزّز القيم الأساسية لكي يعيش أشحاص من ثقافات مختلفة على قدر من الانسجام، وعلينا الاستفادة إلى أقصى حدّ من ذلك الاحتمال.

#### الغدل السادس

### الشيطان ومادلين أولبرايت

بين 1981 و1993، كنت خارج الحكومة أتابع عملي كأستاذة في الجامعة، وأقد من النصح للمرشّحين الرئاسيين الديمقراطيين عندما أدعى لذلك - وجميعهم واجه واحراء منكرة إلى أن جاء بيل كلينتون. في نهاية تلك الفترة، عدت إلى الخدمة في الحكومة لأجد عالماً قد تغيّر بتفكّك الاتحاد السوفياتي، وإعادة توحيد أوروب، وانتصار الائتلاف في عملية عاصفة الصحراء. كانت تلك لحظة غير عادية، حيث الأحداث تتدفّق حول العالم؛ لم يعد هناك وجود لجدار برلين، وصار ملايين الأشخاص يتحرّكون بحرية. وبدا لي أن الوقت ملائم لمحاولة إعادة ثنائية الحرب إلى السياسة الخارجية. ففي النهاية، كان الخلاف بين المحافظين والليبراليين يسدور حول ما هي أفضل السبل لمحاربة الشيوعية؛ وبزوال ذلك التهديد، ما هي القضية التي يجب أن نختلف بشأنها؟

تبين أن هيناك الكثير من القضايا. وعندما توجهت للعمل في نيويورك في منصبي الجديد كسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، سرعان ما اكتشفت أن سياستنا تجاه تلك المؤسسة تشكل لبّ انقسام جديد. يوجد في جانب دعاة استخدام الأمم المتحدة لمهاجمة المشاكل العالمية؛ وفي الجانب الآخر توجد حركة مسيحية محافظة متنامية القوة. كنت أعرف بالطبع أن هناك شبكة واسعة من محطّات الإذاعة والتلفزة المسيحية اليمينية منتشرة في كل أنحاء البلد. لكن ما فاجأي هيو درجة التنظيم السياسي الذي اكتسبته ردّاً على هجوم مدرك على القيم التقليدية للأسرة. ففي ربع القرن الماضي، فسرّت المحكمة العليا الدستور بأنه يحمي حيّ المرأة بالإجهاض؛ وأدخل تعليم الجنس في الصفوف الدراسية؛ وحُظرت المصلوات في المدارس العامة؛ وشن مناصرو الحركة النسائية حملة من أجل تعديل قانسون المساواة في الحقوق؛ وأصبح المثليون الجنسيون من الذكور والإناث أكثر

انفتاحاً بشأن أنماط حياقم؛ وصارت هوليود تنتج "تسلية" تحتوي على جُرَع أكبر من الجنس والعنف. أما بالنسبة للموسيقى الرائجة، فإن على الأهالي الذين أزعجهم فيما مضى تمايل أرداف ألفيس وقصة شعر فريق البيتلز القادم من ليفربول أن يستعاملوا الآن مع المحلوقات المنشطة للذكورة الذين يضرمون النار في الغيتارات فيما يزعقون منشدين أغاني غير مفهومة مصحوبة بموسيقى غير موجودة.

كانــت بعــض هذه الاتجاهات تتعلّق بحقوق الأفراد، وبعضها الآخر باتجاه الـــثقافة الـــشعبية؛ وهاتان فئتان مختلفتان، لكن بدا أن هذه الاتجاهات تمدّد اليمين المـــسيحي. وكان ردّ فعلي احتضان بعض التغيّرات فيما أبذل ما بوسعي لتجاهل الأخــرى. إنني أعارض التمييز ضدّ الجنسيين المثليين من الذكور والإناث، ومقتنعة بأن الزنا بين المتغايرين الجنسيين أشدٌ خطراً على مؤسسة الزواج من الجنسية المثلية. وأؤمسن بان تعليم الجنس يقي من المشاكل أكثر مما يتسبّب بما. وأنا من مؤيّدي قيضية Roe v. Wade "رو ف. واد"(1) لأنيني أعتقد أن للنساء الحق في الاختيار ولأن عمليات الإجهاض غير القانونية تعرّض حياة المرأة للخطر في الغالب. بدت صيغة كلينتون صائبة بالنسبة إليّ: يجب أن تكون عمليات الإجهاض آمنة وقانونية ونادرة، وعلينا أن نفعل كل ما هو ممكن لتشجيع التبني كبديل للإجهاض ولتقليل الحمل غير المرغوب فيه من خلال تقليم المشورة وتحسين الشروط الاجتماعية. أما بالنـــسبة للتلفــزة والأفلام السينمائية والراديو، فإنني أعارض أي نوع من "شرطة الأفكـار"، لكـن يفزعني أيضاً العنف والسوقية. وأشعر بالخزي لأن الصورة التي تقدّمها أميركا إلى الشعوب في الخارج تتأثّر كثيراً بالبرامج التلفزيونية الغبية وأفلام المغامــرات السينمائية المبهرجة. وكأمّ وجدّة، أشعر بإغراء وضع الصابون في أفواه بعيض المثلين؛ وأؤيّد الشرائح الرقابية على البرامج التلفزيونية، وأنظمة التصنيف، وأعـــتقد أن عقوبة مرسلي البريد الإلكتروني المبتذل غير قاسية بما فيه الكفاية. ولا أمانع في أن أدعى متزمّتة ميؤوساً منها.

<sup>(</sup>١) قرر تاريخي للمحكمة العليا الأميركية قضى بأن معظم القوانين التي تمنع الإجهاض تنستهك الحق الدستوري بالحرية الشخصية، وبالتالي تعكس كل قوانين الولايات التي تحظر الإجهاض و تقيده. المترجم.

على الرغم من كل الضحيج الخلفي الملوّث للعقل، فإن بناتي نشأن بشكل رائع، وتمكّنت من تدبّر أموري بنجاح. فإذا أثار شيء اشمئزازي، أغيّر القناة أو أشيح بنظري عنه. لكن أعضاء اليمين المسيحي أكثر حذراً بشكل واضح. فهم يؤمنن على غرار المحافظين الدينيين في إيران قبل الثورة، بأن قيمهم الأساسية تتعسر ش للهجوم وألهم مجبرون على تربية أبنائهم في محيط معاد لأعمق معتقداتهم. وكثير مسنهم يقبل المقولة بأن قوى الشرّ تتآمر عليهم وأن عليهم التوحد والردّ. ويصف أحد القادة المسيحيين المحافظين، جيمس دوبسون، مثل هؤلاء الأشحاص بألهم "بحرّد أناس عادين... محاولون تربية أبنائهم... وأداء عمل جيد... والتعامل مسع السضغوط المفروضة عليهم.. إلهم قلقون بشأن ما يتعلّمه أبناؤهم في صفوف الجسنس الآمن. وقلقون بشأن ما يتعلّمه أبناؤهم في صفوف الجسنس الآمن. وقلقون بشأن المحدّرات المتفاقمة في هذا البلد. وقلقون بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الجنس. وقلقون على وجه الخصوص بشأن ثقافة تحارب ما يؤمنون به".

وقد خاطب السناتور عن كارولينا الشمالية حس هلمز القضايا العامة نفسها وإنما بدون مواربة. فكتب، "لم تحاول الحكومة الفيدرالية أن تخفي عداءها للدين لا سيما في الخمس وعشرين سنة الماضية؛ أما وأن العديد من كنائسسنا تعابي من الفوضى الآن، فإن الهجوم يشن على الأسرة لألها الحصن الأحرير للدين يعارضون الدولة الشمولية. لقد قطع الملحدون والاشتراكيون الناشطون شروطاً في فرض رأيهم بالحياة والإنسان على كل مؤسسة أميركية تقريباً". وأعلن هلمز أن نتيجة ذلك هي "المدارس الملحدة، والجريمة العنيفة، والبيوت الموحشة، والمحدرات، والإجهاض، والمواد الإباحية، والتساهل بالنسبة إلى القيود الخُلُقية والإحساس باللامبالاة، والإقفار الروحي غير المسبوق إطلاقاً في تاريخ بلدنا".

عـندما تسلّمت مهامي في الأمم المتحدة، كان اليمين المسيحي قوة سياسية صـاعدة. وكـان الـسناتور هلمز نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. وأصبح الائتلاف المسيحي بقيادة الأب بات روبرتسون قوة كبيرة داخل الحزب الجمهوري. ولم تكن أكبر منظمة نسوية في البلد المنظمة الوطنية للمرأة التي

تتسم بالعلمانية، وإنما النساء المهتمّات من أجل أميركا التي تتكوّن من المسيحيات المحافظات اجتماعياً. وقد وضعت هذه الحركة لائحة بالبنود التي تعارضها على السعيد الدولي تعكس مخاوفها المحلية: الإجهاض، والتهديدات التي تتعرّض لها السيادة الأميركية، و"حيانة" قيم الأسرة. وبالنسبة إلى اليمين المسيحي، كان يوجد داخسل "الحكومة الكبيرة" الأميركية عدو كل ما هو حير؛ وفي الساحة الدولية، لعبت الحكومة العالمية (متخذة شكل الأمم المتحدة) دور الشرير.

في سنة 1991، كان قد كتب بات روبرتسون أحد أكثر الكتب مبيعاً، The New World Order (النظام العالمي الجديد) وصف فيه مؤامرة لجعل "دكتاتور شيطاني" مسؤولاً عنا جميعاً (۱). وعندما يتولّى الدكتاتور السلطة، فإنه سيتحكّم بكل حسوانب حياتنا. ستراقب كل الأنشطة الإنسانية بالأقمار الاصطناعية. وسيكون على كل رحل وامرأة وطفل حمل بطاقة هوية دولية. ستلغى حرية الدين ويوضع حد لحق امتلاك المسدّسات. ويمكن أن يخضع كل من يتفوّه ببيان غير صحيح سياسياً للمحاكمة في محكمة عالمية، وربما بموجب القانون الإسلامي. لن يمكن شراء أي شيء أو بيعه بدون إذن من السلطات العالمية. وسيلقّن الأطفال منذ الولادة طاعة أسيادهم الأشرار، وقد يأمر مجلس الأمن السيولي الجيش الأميركي بغزو إسرائيل. وأعلن روبرتسون، "لقد كان مصطلح السنظام العالمي الجديد، في المتي سنة الماضية بمثابة كلمة السرّ للذين يريدون تسدمير العقيدة المسيحية... إلهم يرغبون في أن يستبدلوا بما دكتاتورية اشتراكية عالمية باطنية". ومن الطبيعي في رواية روبرتسون أن تكون الأمم المتحدة مقرّ قيادة هذه الدكتاتورية العالمية.

<sup>(</sup>۱) وفقاً لروبرتسون، ولدت المؤامرة في بافاريا في سنة 1776 وتكشفت منذ ذلك الحين. وتشمل لائحة المتآمرين، إما مشاركين عارفين وإما مخذوعين غير عارفين، النظام القديم للبنائين الأحرار (الماسونيين)، وقادة الثورة الفرنسية، وكارل ماركس، ومارغريت سانغر (أول رئيسة للأبوة المخططة)، وأدولف هتلر، وعائلة روكفلر، وهنري كيسنجر، واللجسنة الثلاثية، ومؤلفي أدب العصر الجديد، ومديري المؤسسات المالية العالمية، ومصممي ورقة الدولار السنقدية، وزبيغنيو بريجنسكي، وأعضاء مجلس العلاقات الخارجية (الذي أعمل في مجلس إدارته).

افترضت كسفيرة إلى الأمم المتحدة أن أفضل السبل لإسكات المنتقدين المحلسيين هو السعي لجعل المنظمة أكثر فعّالية. ولم أدرك أن قسماً كبيراً من هؤلاء السنقّاد ليس لهم مصلحة في رفع كفاءة الأمم المتحدة. وبالنسبة إليهم كنت محامية الشيطان – بالمعنى الحرفي – أكثر مما أنا دبلوماسية تحاول حماية المصالح الأميركية. وفيما كنت أحوب البلاد لشرح خططي لإصلاح الأمم المتحدة، وجدت نفسي في موقف دفاعي في الغالب وأنا أحاول أن أبدّد سوء فهم السائلين الخائفين. قلت لا، الأمسم المستحدة لا توشك أن تفسرض ضريبة دخل عالمية؛ ولا تخطّط لمصادرة مسسدساتنا؛ ولا تتآمر لإلغاء مفهوم الملكية الخاصة؛ وهي لا تدير أسطولاً من المسروحيّات السوداء التي تطير فوق المدن الأميركية ليلاً؛ ولا تتآمر للسيطرة على العالم.

إن فكرة امتلاك الأمم المتحدة القدرة على الهيمنة على الولايات المتحدة، أو أله المتمتلكها، مثيرة للضحك. فسلطة الأمم المتحدة تنبع بأكملها من أعضائها؛ وهي مسودة لا سيدة. فليس لديها قوات مسلّحة قائمة بنفسها، ولا سلطة توقيف، ولا حــق فرض الضرائب، ولا تفويضاً بالتنظيم، ولا قدرة على إبطال المعاهدات. ولــيس لجمعيــتها العامة سوى قليل من السلطة. ولا يستطيع مجلس الأمن، الذي يمتلك نظرياً على الأقل سلطة إصدار أمر بالتحرّك، القيام بذلك دون اتفاق أعضائه الخمسة الدائمين. لذا أين يوجد الخطر؟

في غسضون ذلك، يقوم برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة بإطعام 90 مليون شخص في السنة؛ ويحافظ مفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين على خط نقل المسؤن الضرورية للمشردين في العالم؛ وأطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة حملة لوضع حسد لزواج الأطفال بالقوة؛ وتبقى مبادرة برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز/فيروس الإيدز<sup>(1)</sup> بؤرة الجهود العالمية لمكافحة الإيدز/فيروس الإيدز؛ ويساعد صندوق الأمسم المتحدة للسكان في تنظيم الأسر، وبقاء الأمهات، ونمو الأطفال

<sup>(1)</sup> الإيدز AIDS مختصر بالإنكليزية لمتلازمة العوز المناعي المكتسب، وفيروس الإيدز هو فيروس الإيدز هو فيروس العوز المناعي البشري HIV الذي يصيب الإنسان عن طريق ممارسة الجنس مع مصاب أو الحقن بإبرة ملوثة بالفيروس. المترجم.

معافين في أكثر الأماكن فقراً في العالم. كنت أقول كل ذلك في كلماتي، بتكلفة سنوية على الأميركي العادي تقل عن سعر تذكرة فيلم سينمائي (1).

كانت تجاوزات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تجتذب انتقاد المحافظين في الغالب، لكن إذا كانت هناك فرصة ملائمة لإثارة مشاعر اليمين المسيحي، فإنما هي المؤتمر العالمي للمرأة الذي عُقد في بيجنغ في سنة 1995. فهناك مؤتمر لتحسين وضع المرأة، تستضيفه الصين الشيوعية، وتحضره السيدة الأولى هيلاري كلينتون والسفيرة مادلين أولبرايت.

• في الأسابيع التي سبقت هذا التجمّع، زعم كتّاب الأعمدة ومقدّمو البرامج الحسوارية أن السوفد الأميركي عازم على إعادة تعريف الأمومة والأبوّة والأسرة والجنس (من حيث الذكورة والأنوثة)؛ وأننا نسعى إلى تحقيق التكافؤ العددي بين السرجال والنسساء في كل مكتب وفي كل طابق للعمل؛ وأن المؤتمر سيطلب أن

<sup>(1)</sup> لم تتراجع المشاعر المعادية للأمم المتحدة داخل اليمين السياسي. هذا مقتطف من البرنامج السياسي الرسمي للجمهوريين في تكساس في سنة 2004: "يؤمن هذا الحزب بالمصلحة الفسطلي للمواطنين الأميركيين بحيث نسحب عضويتنا من الأمم المتحدة على الفور، فضلاً عن مساهماتنا المالية والعسكرية فيها... ويحث الحزب الكونغرس على إبعاد الأمم المتحدة عن التراب الأميركي".

يسصرف الآباء والأمّهات ساعات متساوية في رعاية الأطفال. وزعم تقرير صادر عسن منتدى النساء المستقل المحافظ أن خطّتنا هي إقناع العالم بالمساواة القانونية الدولية "لخمسة أجناس" (المتغايرين الجنسيين الذكور والإناث، والجنسيين المثليين الذكور والإناث، والمخنثين)؛ وقيل أيضاً إننا نفكّر في تأييد جنس سادس يسمّى تشاؤمياً "كلي الرغبة الجنسية". ونتيجة ذلك، كما أعلن التقرير "أن فهمنا للزواج والشرعية الخصوصية المنوحة للأطفال المولودين في الزواج ستنقلب بإملاء أحلاقي راديكيالي مناصر للحركة النسائية". ورأى جيمس دوبسون، الذي تصل حدماته الدينية الإذاعية إلى ملايين المستمعين في عشرات البلدان، أن المؤتمر "هو التهديد الأكبر للعائلة في تاريخ العالم".

وفقاً لمنظمة النساء المهتمّات من أجل أميركا فإن "هيلاري رودهام كلينتون تسوجهت إلى 'مؤتمسر المرأة' على متن طائرة مليئة بالسحاقيات ومناصري الحركة النسائية الراديكاليين". وكنت أنا من سافر معها في الواقع. ولم تكن أولى أولويّاتنا وأولويّات غالبية الوفود تلك التي أثارت مشاعر منتقدينا المحافظين – أو إذا توحينا النسسزاهة، أكثسر زملائسنا ليبرالية. لقد سعينا وحصلنا على دعم حقوق النساء والفتسيات في الحصول على فرصة متساوية للتعليم والرعاية الصحية، والمشاركة في الحسياة الاقتصادية لمحتمعاتمن، والعيش دون تمديد بالعنف. وللتوصّل إلى الإجماع علسى هذه الأهداف، طمأنا المثلين الكاثوليكيين والمسلمين بأننا لا نطلب منهم المسوافقة على سياسات تتعارض مع معتقداتهم الأخلاقية أو الدينية – مثل الادّعاء بأن الإجهاض حق قانوي دولي. لقد كان مؤتمر بيجنغ بحرّد مؤتمر، لكنه تعامل مع وضع أكثر من نصف سكان العالم ومعاملتهن، وكثير منهن يواجهن إساءة المعاملة وضع أكثر من نصف سكان العالم ومعاملتهن، وكثير منهن يواجهن إساءة المعاملة والتمييسز. إنسني فخورة لأنني قدت الوفد الأميركي. وكان جيمس دوبسون أقل "حمّساً، إذ وصف منتدى العمل بأنه "ورقة الطرنيب الشيطانية".

قــبل أن أعمل في الأمم المتحدة، كنت أعتقد أن الأخلاق في الشؤون العالمية تــدور حــول قضايا الحرب والسلام، والحرية والاستبداد، والتنمية والفقر. وفي التــسعينيات من القرن الماضي، احتلّت المسائل التي كانت تعتبر شخصية بالدرجة الأولى – الإجهاض ومنع الحمل وأدوار الجنسين وحقوق الأطفال والاتجاه الجنسي

- مكاناً بارزاً على المسرح الدولي. وبدأ الناشطون الأميركيون من اليسار واليمين يستهمون بعسضهم بعضاً، كما لو أن هناك من أطلق إشارة البدء، بمحاولة فرض قسيمهم الأخلاقية على الجميع وتلويث سمعة البلد الدولية في أثناء ذلك. وكما هو الحسال عمسوماً في السياسة، ساعد الدعاة الأشدّ تطرّفاً في أحد الجانبين في إثبات مقسولات المتطرّفين في الجانب الآخر. وبالتالي، حذر اليمين السياسي من الاندفاع المسعور للحسركة النسائية الاشتراكية العلمانية؛ وحذر اليسار من أن الأصوليين المسيحيين يجعلون التعامل مع مشاكل العالم الحقيقية أمراً مستحيلاً.

سعى السيمين واليسار إلى تجنيد الحلفاء الدوليين. فضم المحافظون قواهم في بعض الأحيان إلى المسلمين والفاتيكان، وتضافرت جهود الليبراليين مع جهود حملة الأفكار المماثلة الأوروبيين والناشطين في العالم الثالث. ولقيت كل مجموعة بعض المفاحات. فقد كان على المحافظين التوّاقين إلى ضمّ المسلمين إليهم في إدانة الإجهاض والجنسية المثلية الالتفاف على خلافاهم المتعلقة بالزواج المرتب وتعدّد الزوجات. ووجد الليبراليون المتحمّسون لإدانة الممارسات المرفوضة مثل الختان أن حلفاءهم المستوقعين من البلدان النامية غير مهتمّين في بعض الأحيان، ويفضّلون التركيز بدلاً من ذلك على العدالة الاقتصادية.

غالباً ما كان يحتدم النقاش بين اليمين واليسار بذكر الأسماء والمبالغات وتكتيكات التخويف. أنا شخصياً لا أوافق على كثير من المواقف المحافظة. وعندما كانت في الحكومة، ناضلت من أجل تقليم تمويل أكثر سخاء للتعليم الشامل عن الإيدز، وبرامج صحة الطفل والأم، وتنظيم الأسرة الدولي. وأنا أعسارض القيود اليي فرضتها إدارة بوش بعد ذلك على هذه البرامج، وجهود الحافظين الدينين - سواء أكانوا كاثوليكيين أم بروتستانتاً أم مسلمين - للثني عن توزيع الواقيات الذكرية. غير أنني لا أخطئ أعضاء اليمين المسيحي للتعبير عن رأي أخلاقي أو الدفاع عنه، إذ إن الكثير من العاملين في السياسة العامة - بمن فيهم أنا حيفطون السيسية نقسسه. فالتعبير عن المبادئ الأخلاقية هو ما أنشئت لأجله الحركات التي تريد ترسيخ المعايير الأخلاقية الدولية. وبهذه الطريقة بالضبط حرى حظر العدوان العسكري، والعبودية، والقرصنة، والتعذيب، والاضطهاد الدين،

والتميين العنصري. وبهذه الطريقة أيضاً ربما تنخفض ذات يوم الإساءات المرتكبة ضد المسرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، و"جرائم البائنة" (الدوطة)، و"جرائم الشرف"، والتهريب، وقتل الإناث. وهذه ليست مسألة فرض آرائنا على الآخرين، وإنما إقسناع ما يكفي من الأماكن بأننا على حقّ. وذلك إقناع وليس إكراه.

يتفق اليسار السياسي واليمين المسيحي على السواء على أن "القيم الأخلاقية" يجسب أن تكون قريبة من مركز السياسة الخارجية الأميركية، ولعل كليهما يوافق، ولو لأسباب متناقضة، على خلاصة أوليفر وندل هولمز الشعرية:

كانت خطة الله بداية تبعث على الأمل

لكن الإنسان أفسد فرصه بالزلل

ونحن على ثقة بأن القصية ستنتهي بمجد الله الفاطر

مع أن الجانب الآخر كسب الفوز في الوقت الحاضر

يمسيل اليمين إلى رؤية الولايات المتحدة، على الأقلّ من الناحية المثالية، بألها متميزة عسن بقية العالم ومتفوّقة عليه أخلاقياً. وبحسب رأي ريتشارد لاند، وهو مسؤول تنفيذي لمؤتمر المعمدانيين التنفيذيين وذو فكر عميق ويستشهد به على نطاق واسع، "إنا لسنا أمة بالمعنى العادي للكلمة ولم نكن يوماً كذلك. إننا فريدون بطرق عديدة. وذلك لا يعني أن الولايات المتحدة أمة الله المحتارة أو أننا خلفاء إسرائيل. ولا يعني ذلك أن لله علاقة خاصة مع الشعب الأميركي. غير أنه يعسيٰ أن أمتانا لا تزال تملك قلب أسلافنا البيوريتانيين وروحهم، ولا تزال تعتبر نفسها "مدينة على جبل".

تكمن عيوب أميركا بالنسبة لليمينيين في مجال السلوك الشخصي: الإباحية، والجنسية المثلية، والابتعاد عن القيم التراثية والكنيسة. وهم يميلون إلى اعتبار انتقاد الدور العالمي لأميركا، وبخاصة في ظلّ رئيس مفضّل مثل حورج دبليو بوش، بمثابة تقديم المساعدة للعدو وإراحة لقوى الشرّ. وثمة تشابه، على ما أعتقد، بين الأصولية الدينية والنعرة القومية العدائية القاطعة التي تنظر إلى التاريخ بأكمله من خلال

عدسة أميركية ضيّقة. وتتغذّى ميزات بوش بالرغبة في اليقين، والتوق الشديد إلى الإجابات السديدة التي تُبنى عليها صورة مريحة ومحكمة للعالم.

يمكن إيجاد عطس مماثل لليقين في الطرف الآخر من الطيف في أوساط الأشخاص الذين يركّزون بالدرجة الأولى على العيوب في التاريخ الأميركي. فالحسرب الباردة، في رؤيتهم للعالم، كانت تنافساً أخلاقياً غامضاً على السلطة التي تتسم في كلا الجانبين بالنفاق، والروح العسكرية، والتدخّلات الخرقاء في شؤون الآخرين أكثر مما تتسم بالكفاح الأخلاقي الضروري لإلحاق الهزيمة بالشيوعيين. ولعلّني أجد الميل إلى تخطئة السياسات الأميركية في أثناء الحرب الباردة مبالغاً فيه لأنني من بلد استولت الشيوعية عليه. لا شك في أن هناك أخطاء ارتكبت، لكن لا يمكن التشكيك بجدية بالتفوق الأخلاقي للغرب مقارنة بالاتحاد السوفياتي. وعلى عنرار ذلك، أجد إفراطاً في التبسيط في موقف اليسار من العولمة واستخدام القوة. لكني أتعاطف مع قلق اليسار الديني بشأن الفجوة الضخمة بين الأغنياء والفقراء. وأعتقد أن ثمة شيئاً من الحقيقة في تصوّرهم لأميركا كمجتمع مسوّر يحاول تحويل أبصاره عن المحتاجين أكثر من كونه مدينة على جبل.

بالغ المعلّقون في دور الدين في توسيع الانقسامات السياسية والثقافية داخل أميركا، لا سيما منذ الانتخابات الوطنية المتنافس عليه بمرارة في 2000 و2004. وتوحي الحكمة التقليدية بأن هذه الانقسامات ستستمر في النموّ. وإذا حدث ذلك، فسيصعب التعرّف إلى أميركا التي نشأتُ فيها وأحببتها. إنني غاضبة بالفعل من البحث السطحي لانقسام بين ما يدعى ولايات "حمراء" وولايات "زرقاء"، كما لو أن الأميركيين لم يتعهّلوا جميعاً بالولاء للعلم الثلاثي الألوان نفسه. وأشعر بالأسف لأننا رعينا ثقافة سياسية تكافئ المتطرّفين، ثقافة يعتبر فيها أن الاعتقاد الجنازم فضيلة وتفتّح العقل ضعف، وأن السخرية والهجمات الافترائية تعلو غالباً على البحث الذكي. ألم نضق ذرعاً بذلك؟ إننا بحاجة إلى جرعة من الوحدة. وربما ينبغي لينا البدء بتذكر تكهن جون ونثروب بأن "عيون العالم ستكون شاخصة إلينا"، وبطرح السؤال، "ما نوع أميركا التي نريد أن يراها العالم"؟

#### الفحل السابح

## "لأن ذلك صحيح"

يعتقد الأميركيون ألهم كرماء، ولا شك في أن العديد من المنظّمات الخيرية الدولية تعتمد علينا للحصول على التبرّعات التي تحتاج إليها لتنفيذ عملها. لكن الحكومة الأميركية بخيلة، حيث تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة بين البلدان الصناعية الاثنين والعشرين في نسبة الثروة المخصّصة للتنمية الدولية. ففي سنة 2002، في قمـة الفقر في العالم، صدّق الرئيس بوش على إجماع مونتيري الذي يُلزم الأمم الغنية بتخصيص 0.7 بالمئة من دخلها لمساعدة الآخرين. وتقدّم خمسة بلدان أوروبية ذلك القدر بالفعل، ووضعت ستّة بلدان أخرى حدولاً زمنياً للقيام بذلك أل الرغم من الزيادات التي طرأت مؤخّراً فإن النسبة المثوية التي تقـدّمها الـولايات المتحدة تبقى عالقة عند 0.16، أي أن النقص يبلغ نحو 40 مليار دولار سنوياً.

لم يكسن الحسال كذلك دائماً. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، غيرت السولايات المتحدة التاريخ بمساعدة أوروبا التي مزقتها الحرب على إعادة البناء. وشكلت خطة مارشال مثالاً كلاسيكياً على "حسن الصنيع بفعل الخير"؛ فقد

<sup>(1)</sup> السبلدان الخمسة التي تجساوزت 0.7 بالمئة هي السويد والنرويج والدائمرك وهولندا ولوكسمبورغ. وقد النزمت بريطانيا وفرنسا وفنلندا وإسبانيا وإيراندا وبلجيكا بالوصول إلى أن الستوى دفقاً لجداول زمنية محددة. ويشير الاقتصادي جيفري ساخس إلى أن "البعض يدّعي أنه على الرغم من أن موازنة الحكومة الأميركية تقدّم مساعدة قليلة نسبيا إلى أفقر البلدان، فإن القطاع الخاص يعوض هذا النقص. بل إن منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي قدرت أن المؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية تعطي 6 مليارات دولار في السنة كمساعدة دولية، أو 0.05 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، وفي تلك الحالة فسإن المعونة الدولية الأميركية تكون 0.21 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي. تقريباً – وذلك لا يزال بين أدنى النسب بين البلدان المانحة بأكملها".

استعادت أوروبا نشاطها واستفادت أميركا من الشريك الأوروبي الغربي القوي والمزدهر. ولم يكن ذلك سوى بداية. وفي سنة 1949، أنشأ الرئيس ترومان برنامجاً لمنساعدة السبلدان المحتاجة أينما كان. قال، "إن هدفنا هو مساعدة السشعوب الحيرة في العالم، بالجهود التي يبذلونها بأنفسهم، لإنتاج مزيد من الغذاء، والملابس، والمساكن، والطاقة. فلن تستطيع الأسرة الإنسانية تحقيق الحياة الكريمة والمرضية التي هي حق من حقوق كل الشعوب إلا بمساعدة أعضائها الأقل حظاً".

وسّع جون كنيدي مبادرة ترومان بإنشاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وفي يلق السلام، والتحالف من أجل التقدّم. وفي خطاب التنصيب، تعهد كنيدي بالتزام أميركا "أمام الشعوب المقيمة في الأكواخ والقرى في كل أنحاء العالم وهي تكافح لكسسر الفقر الجماعي... [وبذل] أفضل جهودنا لمساعدها لكي تساعد أنفسسها، أيا تكن الفترة التي يتطلّبها ذلك - لا لأن الشيوعيين ربما يفعلون ذلك، ولا لأننا نريد أصواها، وإنما لأن ذلك صحيح".

لقيت المعونة الخارجية الدعم أوّلاً من قبل زعماء الحزبين السياسيين الرئيسيين، لكن سرعان ما بدأ المنتقدون يجهرون بالحديث. إن مفهوم البرامج "الجمّانية" مخالف للنرعة الأميركية إلى الاعتماد على النفس. والإحسان، كما يُعتقد على نطاق واسع، يجب أن يتّجه إلى الفقراء المحتاجين فحسب، ولا يعستحق كل الفقراء ذلك. على أي حال، الإحسان يجب أن يبدأ بالأقربين. فلماذا تُخصص الأموال لمساعدة أناس في الخارج عندما يمكن استخدامها للمتعامل مع الاحتياجات الاجتماعية الأميركية؟ ما من سياسي استغل هذه المدواجس بإبداع أكبر مما استغلها رونالد ريغان. ففي سنة 1964، في كلمة بدأت مسيرة ريغان المهنية كرمز محافظ، ادّعى أن المعونة الأميركية "اشترت يختأ بدأت مسيرة ريغان المهنية كرمز محافظ، ادّعى أن المعونة الأميركية "اشترت يختأ المرتبي اليونانيين، وزوجات إضافية للمسؤولين الحكوميين الكينيين، ... وألف المونة تلفرته لكساعدة الأميركية وسّعت البيروقراطيات الأجنبية، وأن "المكتب الحكومي أقرب شيء الأميركية وسّعت البيروقراطيات الأجنبية، وأن "المكتب الحكومي أقرب شيء

يمكن أن نراه على الأرض إلى الحياة الأبدية". لم يكن "الخطيب المفوه" يدرك الوقائع جيداً على الدوام، لكن لم يكن هناك من يبزّه في تحويل أنصاف الحقائق إلى خرافات دائمة. وهو كرئيس زاد المعونة الخارجية في الواقع لكنه لم يفعل شيئاً علناً يبدّد الانطباعات التي كان قد روّجها. في ذلك الوقت كانت الصورة النمطية قد ترسّخت جيداً: لم تحقّق هذه البرامج شيئاً، وهي شجّعت التبعية، وهدرت الأموال التي جناها دافعو الضرائب الأميركيون بكدّهم.

صحيح أن بعض مشروعات المعونة كانت سيئة الإدارة، وأن بعضها الآخر كان يرمي إلى حذب الحكومات إلى الجانب الأيمن من المنافسة بين الشرق والغرب أكثر عما يرمي إلى تحسين حياة المحرومين. غير أن السجل الفعلي للمساعدة كان أفضل عما أعلن عنه. فبين سنة 1960 وأواسط التسعينيات من القرن الماضي، ارتفع متوسط العمر المأمول في البلدان الفقيرة عشرين سنة. وانخفض معدد وفيّات الأطفال إلى النصف. وأنقذ إدخال اللقاحات المتدنية المدت المعرفة عشرات الملايين من الأرواح. وتمّ القضاء على الجدري، وأصبح شلل الأطفال على شفير الاندثار. وساعدت المعونة الخارجية العديد من الأمم في السيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا لتصبح أكثر ازدهاراً، حيث أفلت مئات الملايين من الأشخاص من الفقر.

هذه المنحزات يجب أن تثير الإعجاب، لكنها لم تثره. ففي أثناء سني عملي في الحكومة، وجدت أن المعونة الخارجية تحظى بسمعة سيئة. ولم يجد نفعاً أن عبارة المعونة الخارجية" تبدو خائنة بشكل مبهم. لذا أزلت العبارة من مفرداتي، مشيرة إلى "دعم الأمن القومي" بدلاً من ذلك. ربما حفّف ذلك المقاومة قليلاً، لكنه لم يكن كافياً. فمع استمرار عجز الموازنة وزوال التهديد من الاتحاد السوفياتي، أحجم أعصفاء الكونغرس عن تخصيص الأموال للمشروعات في الخارج. وأبلغني رئيس اللجمة الفرعية المسؤولة في الكونغرس عن تمويل البرنامج والسرور باد عليه أنه لم يصوّت البنة لصالح قانون المعونة الخارجية، ما يعني ضمناً أنه لن يفعل ذلك قطّ. وتفاخر جمهوريون بارزون بأنهم غير راغبين حتى في زيارة البلدان التي تُمنح المعونة الخارجية، وكان العديد من ناخبيهم مقتنعين بأن المعونة الخارجية "الجّانية" ابتلعت

بالفعل 20 بالمسئة من المسوازنة الفيدرالية بدلاً من أقل من 1 بالمئة. وكوزيرة للحارجية، كنت أشعر بالإحراج بصراحة عندما أزور عيادات ومخيمات للاجئين وأحياء فقيرة في أراض بعيدة، لأنني أعرف أن المساعدة الفورية الوحيدة التي يمكنني تقليمها تستخذ شكل دفاتر وأقلام تلوين، على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي يشهد ازدهاراً.

في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، أصبحت المقولات الجمهورية متوقّعة حداً بحيث إنني لم أكن أتوقّع البتّة أن أسمع شيئاً مختلفاً. وفجأة سمعت حديداً. فقد طُـرحت علي بعض الأسئلة ذات ميل حديد لم أعهده في الأسئلة التي أتلقّاها في حلسات الاستماع - كانت تتهمنا بعدم قيامنا بالكثير لمساعدة الناس في الخارج. كنت معـتادة على سماع الليبراليين يعبّرون عن هلعهم بشأن الدمار الذي يحدثه الإيـدز/فيروس الإيدز، في حين أن المحافظين كانوا يقولون ضمناً إن على الضحايا ألا يلومـوا سـوى أنفسهم. لكن خلال سنواتي الأخيرة في المنصب، ومنذ ذلك الحـين، أقر اليمين المسيحي بأن وقف الوباء ضرورة أخلاقية. وقبل عدة سنوات، غيّـر حـس هلمز موقفه معترفاً، "كنت أشعر بأن الإيدز مرض ينتشر عن طريق الـسلوك الجنـسي الإرادي الطائش والإدمان على المخدّرات، وأنه ربما ينحصر بالأشخاص المعرّضين لمخاطر عالية، لكني كنت على خطأ".

ما الذي يجري؟ الجواب هو أن الدين صار متشابكاً مع السياسة الخارجية الأميركية بطريقة جديدة. عندما كنت في المنصب، غالباً ما كان الجمهوريون يستمتعون بإطلاق صفة "الساذجة" أو "فاعلة الخير" عليّ. بل إن أحد الأكاديميين السساخطين سخر من أن إدارة كلينتون تدير "السياسة الخارجية كألها عمل اجتماعي". والآن يرى السناتور الجمهوري سام براونباك من كنساس، وهو رجل ما فقط كما ستتبينون، أن على الولايات المتحدة "أن تتحرّك بتواضع وحكمة، لا على أجل مصالحنا الاقتصادية والاستراتيجية فحسب، وإنما من أجل ما هو صحيح أخلاقياً".

طالما وقف اليمين واليسار الإيديولوجيان على طرفي نقيض في كل قضية دولية تقريباً، لكن ذلك لم يعد صحيحاً. فهذان الطرفان المتباعدان يتداخلان، لا

سيما في المسائل الإنسانية التي يعبّر فيها المحافظون الدينيون عن مصالح خاصة. ولا يقير الجانبان بوجود مصلحة عملية في مساعدة المحتاجين الشديدي الاحتياج فحسب، وإنما واجب أخلاقي أيضاً. وكلاهما يؤمنان بأن قصة السامري الصالح، التي رواها الرئيس بوش في خطاب تنصيبه الأول، يجب أن تلقى صدى في السياسة الخارجية الأميركية على الأقل. وذلك ليس مثيراً للاهتمام فقط، بل هو فرصة تاريخية.

قد سمعنا الكثير في السنوات الأخيرة عن "محور الشر". وسيحد الباحثون عن الشر هذا المحور في المعاناة الناتجة عن الفقر والجهل والمرض، وتشير البوصلة إلى دائرة بؤس عالق في أشراكها ما بين مليارين وثلاثة مليارات إنسان. ويقدّر أن 30.000 طفل يموتون يومياً بسبب الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها: وذلك - للمقارنة فحسب - يعادل تقريباً عشر هجمات مماثلة لهجوم 11/9 كل أربع عسرين ساعة. ولا يزال مليارات الأشخاص يعيشون في ظل حكومات لا تعترف بحقوق الإنسان الأساسية أو تحميها. إن محنة الفقراء والمضطهدين يجب أن تكون سبباً كافياً لكي يوحد الأميركيون صفوفهم، وإذا لم يكن ذلك في قضية مشتركة فعلى الأقل في قضايا منفصلة تأتي معاً في مفاصل محورية. إن لائحة المشروعات التعاونية المحتملة طويلة، لكن سأطرح ثلاثة منها كبداية.

الأول دعم مبدأ الحرية الدينية وممارستها.

قـبل عقد من الزمن تقريباً، بدأ ائتلاف من الناشطين المسيحيين واليهود في الحولايات المتحدة حملة ضد الاضطهاد الديني في الخارج. واستجابة لذلك، وافق الكونغرس علي تشريع - قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 - وقع عليه الرئيس كلينتون وأصبح قانونا نافذاً. أنشأ هذا القانون لجنة أميركية مستقلة خاصة بالحرية الدينية الدولية وطلب من وزارة الخارجية إعداد تقرير سنوي عن وضع الحرية الدينية في كل أنحاء العالم. وقد جعل هذا القانون المهم تحديد كل أشكال الاضطهاد الديني وإدانتها جزءاً لا يتجزّاً من السياسة الخارجية الأميركية ودفع الدبلوماسيين الأميركيين لأن يصبحوا أكثر ارتياحاً وتمرّساً في إثارة هذه القضية.

من الطبيعي أن يُعنى الأميركيون بالحرية الدينية. فهذا المبدأ يشكل محور ديمقراطيتنا، ويقدم أيضاً اختباراً يمكن الركون إليه للحكم على الحكومات الأخرى. فإذا لم تكن حكومة ما تحترم كرامة مواطنيها، فإلها لن تحترم على الأرجح حقوق أي شخص آخر. والبلاد التي ينتشر فيها الاضطهاد الديني على نطاق واسع (مثل كوريا الشمالية وبورما وإيران والسودان) هي أيضاً وذلك ليس مصادفة مصدر لمخاطر أوسع تشمل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وقد أظهر قرار طالبان في سنة 2001 تدمير تمثالين حجريين لبوذا في وسط أفغانستان الاحتقار نفسه لرأي العالم، بقدر رغبتها في استضافة القاعدة. والصين بلد آخر لا تحترم حكومته الحرية الدينية، لكن تلك الأمة تُظهر بعض التعقيدات الفريدة بالنسبة لصناع السياسة الأميركية، نظراً لحجمها ونفوذها.

<sup>(1)</sup> في شباط/فبراير 1998، أرسل الرئيس كلينتون وفداً من الزعماء الدينيين الأميركيين إلى السيسين النسشديد على أهمية الحرية الدينية. وتألف الوفد من الحاخام آرثر شنياير من نسيويورك؛ والأسقف الكاثوليكي تيودور مك كاريك؛ ودونالد آرغ، كاهن مجالس الرب ورئيس الجمعية الوطنية للإنجيليين.

وكثير غيرها على أجندة الولايات المتحدة والصين. بوجود قائمة طويلة كهذه، ثمة فرصة دائماً أن تسضيع المسائل المتعلقة بالحرية الدينية، سواء أكانت تؤثّر في المسيحيين أم في غيرهم. ويجب ألا يحدث ذلك. ولن أفاجاً في الواقع إذا تبين أن تنامسي الدين في الصين من أهم التطوّرات في ربع القرن القادم وأصعبها إدارة بالنسبة لزعماء الصين الاستبداديين.

على الستواقين إلى تعزيز الحرية الدينية أن يدركوا أيضاً أن هناك طريقة صحيحة وخاطئة لمعالجة ذلك. فمن المرجّح أن يتحقّق التغيّر الدائم من خلال الإقسناع أكثر ثما يتحقّق بإصدار الأوامر الصريحة. في لاوس اعتمدت مؤسسة الالترام العالمي التي أنشأها بوب سيبل لهجاً تدريجيّاً في بلد شديد الفقر ذي حكومة على المنمط المسوفياتي، وغالبية بوذية، وبدون تراث ديمقراطي. فالتشديد على أهمية الحرية الدينية في بلد غارق في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اقتراح غير مضمون. مع ذلك حدث تقدّم واضح ومطرد. فأطلق سراح سحناء الضمير. ويُحرى تدريب المسؤولين على احترام حرية العبادة. وفستحت مراكر دراسية لتشجيع التعاون بين الأديان. وفي إحدى القرى قدّم أحمد المسؤولين المنولين المنولين وفي إحدى القرى قدّم أحمد المسؤولين المنولين الحقولين أحبروا أكثر من ألف مسيحي على التبرّؤ من دينهم اعتذاراً في وقت لاحق؛ وقبل وفاته تلقّى رعاية في مأوى للعجزة تشرف عليه كنيسة حاول إغلاقها في السابق.

الجحال الثاني لتعاون الطيف السياسي الأميركي بأكمله هو مكافحة الفقر العالمي، ففي أواخر التسعينيات من القرن الماضي، انضم العديد من قطاعات الجحتمع الحديني إلى إدارة كلينتون في دعم خطة لشطب جانب كبير من ديون البلدان الأشد فقراً في العالم، وعلى الرغم من القصور عن تحقيق معظم أهدافها الطموحة، فقد شكلت المكاسب المتحققة سابقة لا مثيل لها - أو نقطة تحوّل في مجريات الأمور، وفحأة وجدت المنظمات الليبرالية التي شاركت في حملة طويلة للتخفيف من أعباء من الدين نفسها في شراكة مع سياسيين أقوياء من اليمين المسيحي الدين وحدوا أنفسهم بدورهم يتقاسمون المسرح مع بونو، الناشط ونجم الروك، وكان دعاة التخفيف من أعباء الديون أذكياء بوضع مبادراهم في

رزمة مع الإشارة التوراتية إلى "سنة اليوبيل" الخمسينية التي أمر فيها الله الإسرائيليين بإعفاء الآخرين من ديوهم و"إعادة كل امرئ إلى ممتلكاته". وأتبعت هذه الخطوة الابتدائية بأخرى، بقرار اتخذ في سنة 2005 بشطب ديون ممانية عشر بلداً من البلدان الأشد فقراً التي تدين بما إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

على الرغم من التقدّم في حفض الديون، فإن الدافع للتغلّب على الفقر لا يزال يفتقر إلى الزخم. ومن أسباب ذلك صعوبة التخلّص من الخرافات القديمة. فما زال العديد بمين يصفون أنفسهم بالخبراء يرون بأن المساعدة الخارجية ستهدر؛ وأن العديد الحلول "الحكومية الكبيرة" لا تنجح؛ وأن الفقر جزء دائم من الحالة الإنسانية. يمكن تفهّم هذا التفكير إلى حدّ ما. فلم تفلح عقود من المعونة في القضاء على الفقر، بل إن الوضع في إفريقيا جنوب الصحراء ازداد سوءاً في السنوات الأخيرة. للماذا؟ من الأسباب المذكورة النزاعات الإثنية؛ والنماذج الاقتصادية المعيبة؛ والعوامل الديموغرافية مثل النمو والسكاني والمرض واستنفاد الموارد الطبيعية. ويشير بعض الأشتحاص إلى عدم وجود حكومات ديمقراطية حقيقية. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك نظام روبرت موغابي الفاسد في زيمبابوي. ويميل اليساريون إلى ليوم السياسات الاقتصادية والتجارية غير المؤاتية للبلدان الفقيرة (وللفقراء في هذه البلدان) والتي تصب في مصلحة الشركات الكبيرة والأغنياء. وعندي أن كل عامل يلعب دوراً ويجب أخذه في الحسبان.

إن مكافحة الفقر ليست بالطبع مسألة تقديم مال إلى الفقراء. لقد عول اليسسار تاريخياً على المعونة المدارة من خلال الحكومات الأجنبية، في حين قدم السيمين أفكاراً معيبة عن الاقتصاديات التي تنتهي فيها الفوائد المالية والثروة إلى صغار المستهلكين والطبقات الفقيرة في المجتمع. وقد ازداد الجانبان حنكة وتعقيداً. وتعلّم المختصون في هذا المجال المزيد عن كيفية الاستخدام الفعال لأموال المعونة بتوجيه غالبية الأموال عبر المؤسسات غير الحكومية، وإبراز الفسرص أمام النساء، والتشديد على الحلول ذات التقانة المتدنية، والاهتمام بالاعتبارات البيئية، وإيجاد طرق لجعل أشد الناس فقراً يشاركون في الاقتصاد.

ومـن الضروري أيضاً بالنسبة إلى البلدان المتقدّمة وضع حدّ لنفاق الدعوة إلى الأسواق الحرّة فيما تنفق مبالغ ضخمة على تقلم المعونات الزراعية لمزارعيها ما يجعل المنافسة مستحيلة على البلدان الفقيرة.

ومن الطرق الأخرى لمساعدة الفقراء تقديم الحماية القانونية إليهم. وتقوم اللحنة الرفيعة المستوى بشأن التفعيل القانوني لقدرات الفقراء، وهي اللحنة التي أشارك في رئاستها مع الاقتصادي البروفي هيرناندو دي سوتو، بتفحّص طرق القيام بسلك. فكثير من الفقراء لديهم أملاك على شكل أرض ومنزل وماشية، وغير قدادرين على الاستفادة القصوى منها لأهم يفتقرون إلى أي صك ملكية قانوني. وفي بعض البلدان تصل نسبة العقارات المملوكة خارج نطاق القانون إلى 90 بالمئة. ويعني ذلك أن الناس معرضون لمخاطر الاستغلال والسرقة والحرمان من الاستفادة من أصولهم للحصول على ائتمان، أو الاستثمار، أو البدء بالادّخار. وذلك يلحق من أصولهم للحصول على ائتمان، أو الاستثمار، أو البدء بالادّخار. وذلك يلحق السفرر بحمم وبمجتمعاقم، إذ يبقي حكوماقم بدون القاعدة الضريبية الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية. وتكون النتيجة نسيجاً اجتماعياً غير متشابك، ما يسبّب السركود الاقتصادي والنزاع الأهلي. من الأسباب التي تجعلني أحب فهج تقديم الحماية الفقراء أن من الصعب وسمه بسمة إيديولوجية معينة. فهو هجين الحماية القانونية للفقراء أن من الصعب وسمه بسمة إيديولوجية معينة. فهو هجين احمزيج من "مجتمع الملكية" و"السلطة للشعب".

لقد أعلن الرئيس بوش، "إننا نكافح الفقر لأن الأمل هو الردّ على الإرهاب". وفي تموز/يوليو 2005، اشترك مع قادة بجموعة الدول الصناعية الثماني في التعهد بمضاعفة المساعدة الإجمالية إلى إفريقيا في السنوات الخمس القادمة من 25 مليار دولار إلى 50 ملسيار دولار سنويياً، وبعد شهرين، أصدر البوق الأميركي ملاحظة أقل يقيناً. فقد أحدث السفير الأميركي إلى الأمم المتحدة، جون بولتون، جلبة بالناي بحكومته عن الهدف الدولي بخفض معدّل الفقر الشديد إلى النصف بحلول بالناي بحكومته عن الهدف الدولي بخفض معدّل الفقر الشديد إلى النصف بحلول السولايات المختلطة، قال الرئيس بوش إن السولايات المتحدة تدعم هذا الهدف بالفعل وستعمل على الوفاء به. وعلينا الالتزام السولايات المتحدة تدعم هذا الهدف بالفعل وستعمل على الوفاء به. وعلينا الالتزام المذا التعهد وأكثر، لا لأننا نأمل أن يوفّر لنا سلامة أكبر، وإنما لأنه صحيح – كما قال جون كنيدي.

البند السئالث الذي أضعه على رأس أجندة التعاون بين الحزبين هو منع القستل الجماعي للبشر. فمع مرور الوقت، أصبح العالم أكثر براعة في إيصال الغذاء والماء والدواء إلى أماكن تفتقر إليها، شريطة ألا يقف من يحمل السلاح في طريقها. غير أنه لم يطور وسيلة يمكن الركون إليها للوقاية من الإبادة الجماعية.

كشر الحديث منذ مذابح رواندا في سنة 1994 عن كيف يتوجّب علينا عدم السماح بحدوث شيء مماثل مرة أخرى. وفي غضون ذلك حدث شيء مماثل مرة أخرى. ففي العقد الماضي، أدّت حرب متفرّقة عديمة الغاية وغير حاسمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مقتل أكثر من 3 ملايين شخص. وفي إقليم دارفور في السودان، قُتل ما يصل إلى 300.000 شخص في إبادة جماعية عنيفة. وخلافا للرواندا، كان اندلاع أعمال القتل في هذين البلدين تدريجيًا لا ثوراناً بركانياً، ما أعطى المجتمع الدولي وقتاً كافياً للردّ. غير أنه استجاب ببطء وضعف. المشكلة لا تكمن في نقص الغضب الأخلاقي – أعلن عن العنف في دارفور على نطاق واسع حبل في عدم استخدام القوة بشكل فعال.

من الحلول الممكنة في مثل هذه الحالات أن ينتدب مجلس الأمن قوة كبرى مناسبة لتنظيم ائتلاف يستطيع أن ينفّذ إرادة العالم. فالتدخّل في هايتي الذي قادته أميركا في سنة 1994؛ وإنقاذ تيمور الشرقية بقيادة أستراليا في سنة 1999؛ والعمل البريطاني في سيراليون في سنة 2000 كانت ناجحة إلى حدّ كبير. غير أن مشكلة الاعتماد على "ائتلاف الراغبين" هي أن ثمة أوقاتاً لن يتقدّم فيها أحد للنهوض بالمهمة. ولا يرجع ذلك إلى أن قادة العالم قساة القلب بقدر ما يرجع إلى أن حفظ السلام السدولي مهمة مكلفة وصعبة وخطرة وغير محمودة في الغالب.

لردع من يحمل السلاح، يُحتاج إلى قوات ذات تسليح جيد وتدريب كاف؛ لكين إيجادها ليس سهلاً. فتوقّع أن يخاطر جندي بكل شيء في سبيل الدفاع عن وطنه شيء، وتوقّع أن يسافر الجندي نفسه آلاف الأميال للتدخّل في نيزاع يخص شخصطاً آخر، وربما الموت بسبب ذلك، شيء آخر. فمعظم الناس ليسوا إيثاريين

إلى هـــذا الحدّ، وبخاصة عندما يرون، كما هو معهود، أن القوة الدولية تلام على إخفاقاتما أكثر مما ينسب الفضل إليها عما تنجزه. ونتيجة لذلك، لا يترك لنا سوى نظـام استجابة للأزمات ينجح جيداً أحياناً، وبشكل غير مرض عادة، ولا ينجح البتّة في أحيان أخرى.

في أيلول/سبتمبر 2005، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرّة الأولى بالمسؤولية الدولية الجماعية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضدّ الإنسانية. غير أن الإقرار بوجود هذه المسؤولية لن يساعد أحداً ما لم تتوفّر القدرة أيضاً على حماية الناس والرغبة في القيام بذلك. لقد أنسشت الأمهم المتحدة قبل ستين عاماً مع توقّع أن تنشئ جيشاً خاصاً بها. لكن الخصومة بين القوتين العظميين وضعت حدّاً سريعاً لتلك الفكرة، وليس هناك دعم كه بير لإعادة إحيائها. فالدور المنطقي للأمم المتحدة في أزمة ما هو إجازة التدخّل من قبل مزيج من القوات العسكرية الوطنية. والدور المنطقي للولايات المتحدة هو المبادرة إلى ضمان توفّر مثل هذا المزيج من القوات عند الحاجة إليها ونجاحها عند نشرها. وللقيام بذلك، علينا العمل بجدّ لتهدئة الشكوك بشأن نوايانا. وعلينا أيضاً أن نكون واضحين بشأن ما هو مطلوب.

يجب أن تكون القوة التي ترمي إلى تجنب الإبادة الجماعية مشروعاً عسكرياً حاداً؛ ولا يمكن تجميعها معاً من حيوش متدنية التمويل من هنا وهناك، وتشكيلها لفترات قصيرة، وجمعها في الدقيقة الأخيرة. يجب أن يطلب من البلدان تحديد الأفراد القادرين الذين يكرّسون لمهمة الردّ الإنساني ويعدّون لمدّة سنوات للتفوّق في عملهم. وتستدرّب هده القوات من الناحية المثالية معاً مدّة كافية لتطوير مهارات تستكمل بعضها بعضاً والمحافظة على جهوزيتها للانتشار بعد إشعار وجيز. وستجهّز بأحدث وسائل الاتسمال والنقل والأسلحة ويدعمها استخبارات فورية تقدّمها بلدان لديها الأجهزة السخرورية والخبرة. ويصحب مكوّناها العسكرية وشبه العسكرية إداريون مدنيون ومدّعون عامون ينتمون إلى سلطات قانونية دولية. وعندما ترسل القوة، تكون مهمة المدنيين البدء بإعادة الإعمار على عجل؛ مهمة المدّعين العامين تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى المحكمة.

أكرر ثانية أن ذلك ليس جيشاً دائماً للأمم المتحدة. بل هو المكافئ الدولي للخيالة الذين يستطيع القادة أن يطلبوا منهم التحرّك للإنقاذ في الأوقات الطارئة. هناك العديد من التفاصيل (عا في ذلك التمويل) التي يجب التوصّل إلى حلول لها(1) لكنها من حيث المفهوم طريقة أفضل لتفادي دارفورات جديدة من أي شيء لدينا الآن. لكن قبل أن تصمّم الولايات المتحدة مثل هذا الجهد أو تشارك فيه، يجب على المحافظين والليبراليين أن يطرحوا جانباً بعض أهوائهم التقليدية. فلا يمكن إنشاء آلية يمكن الركون إليها في تفادي الإبادة الجماعية بدون التوصّل إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون العسكري الدولي. ربما لا تكون الأمم المتحدة مسؤولة، لكن لا بيد من مشاركتها. هل اليمين المسيحي مستعد لبحث مثل هذه المفاهيم بعقل منف تح، أو هل يبقى مقيداً بشكوكه القديمة، وحتى الخيلاء المرضي، فيما يتعلق بالأمم المتحدة؟ في هذه الأثناء، على اليسار السياسي أن يوافق على صرف مبالغ كبيرة من المال لتحسين القدرات العسكرية الدولية، حتى على حساب ضغط الاحتياجات الاحتماعية.

إذا كان الماضي مقدّمة حقّة، فليس هناك أمل. لكن إذا كان الماضي هو الماضي، فربما تجدر المحاولة. ففي النهاية، الأشخاص الذين عارضوا المعونة الخارجية، وبناء الأمم، ومكافحة الإيدز/فيروس الإيدزيويدون هذه الأمور الثلاثة الآن. وقد أبليغ رونالد ريغان، بعد تقاعده من الرئاسة، اتحاد أكسفورد في سنة 1992 قائلاً، "علينا أن نعتمد على المؤسسات المتعدّدة الأطراف...ما أقترحه لا يقلّ عن قفّاز مخمليّ إنساني تدعمه القبضة المدرّعة للقوة العسكرية".

إن التعاون الواسع بين اليمين المسيحي والناشطين الأميركيين الآخرين بشأن القضايا الإنسانية الدولية ليس أملاً غير واقعي؛ وقد شاركت أنا والسناتور براونباك في استمضافة مؤتمر جيد الحضور مخصص لهذا الموضوع في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. التعاون لا يهم لما يمكن أن يساعدنا على إنجازه فحسب، وإنما أيضاً بمقدار مما يمكن أن يساعد الأميركيين على فهم بعضهم بعضاً. وأنا مقتنع بأننا لسنا

<sup>(1)</sup> من هذه التفاصيل اتخاذ الولايات المتحدة موقفاً لكثر تأييداً للمحكمة الجنائية الدولية. فعلينا أن نطب لهذه المحكمة النجاح حتى إذا كنا نمتنع عن المشاركة فيها.

منقــسمين بقدر ما نبدو عليه أحياناً. فمعظمنا لا يريد أن يخلط قادتنا بين إرادهم وإرادة الله، لكننا لا نريدهم أن يتجاهلوا المبادئ الدينية والأخلاقية أيضاً. إننا نؤيد فــصل الدين عن الحياة العامة لأمّتنا. وكــثير منا يصلّي بانتظام أن يهدي الله قادتنا ويرشدهم. إننا نأمل أن يفكّر الذين يتخذون القرارات باسمنا مليّاً في أسئلة الخطأ والصواب. ونريدهم أن يحمونا ولكن أن يجعلونا فحورين.

الـتعاون بين الحزبين بشأن القضايا الإنسانية يمكن أن يساعد أيضاً في التأثير نحو الأفسضل على كيفية تصوّر العالم لأميركا. وأعتقد أن معظمنا يحبّ أن يُرى بلذنا واثقاً ومهتماً وذا مبادئ ونسزيها وقوياً. غير أننا تعلّمنا منذ وقت طويل، في فيتسنام وإيران، أن العالم لا يرانا دائماً مثلما نحبّ. ربما يعتقد بعض الأشخاص أن آراء الآخرين لا قمم، وأننا أقوياء جداً بحيث لا حاجة بنا إلى أن تظهر، كما يحتّنا إعلى الاستقلال، "احتراماً لائقاً لآراء البشر". إن التسامح مع مثل هذا الجهل سيكون خطأ عميتاً وخيبة أمل لأصدقاء أميركا الحقيقيين في كل مكان. وسيكون موقف الولايات المتحدة حاسماً في أي مرحلة من مراحل التاريخ؛ وهو حيوي جداً السيوم فسيما نسعى إلى تحقيق النصر في حربين متزامنتين. ويبدأ ذلك البحث بأن نعرف أننا لا نستطبع النجاح في العالم ما لم نتفهم أولاً من نحتاج إلى التأثير عليهم، عن فيهم أتباع الإسلام على وجه الخصوص.

# القسم الثاني

الصليب والهلال والنجمة

#### الغطل الثامن

# التعلم عن الإسلام(1)

التقسى المسيحيون والمسلمون لأوّل مرّة في سنة 636 قرب نهر اليرموك، وهو أحسد روافسد نهر الأردن؛ وانتهى القتال الشرس بذبح 70,000 مسيحي وبدء السيطرة الإسلامية على القدس، وكانت في السابق مركزاً أمامياً غربياً للإمبراطورية البيسزنطية، وفي سنة 1099، أعساد الفرنجة السيطرة على المدينة المقدّسة باسم الصليب؛ وكانت النتيجة هذه المرّة ذبح 70.000 مسلم وقتل كل يهودي استطاع المسيحيون المنتصرون تعقّبه، وفي سنة 1187، استعاد الإسلام السيطرة على القدس بقسيادة الناصر صلاح الدين، وأتبع الانتصار بمزيد من الحملات الصليبية أدّت إلى مقتل عشرات الآلاف الإضافيين. ولقيت الدعوة إلى الحرب المقدّسة صدى في قسم كبير من العالم.

تقدّمت الحضارة منذ ذلك الحين بجرأة إلى القرن الواحد والعشرين؛ مع ذلك تُـسمع الصيحة نفسها ثانية. فالعرب واليهود يتصارعون على الأراضي والأماكن المقدّسة نفسسها الستي جرى التقاتل عليها قبل 1000 سنة. وشنّت عصابة من الإرهابين، تعمل باسم الإسلام، أشدّ الهجمات فتكاً على التراب الأميركي. وأثار ردّ إدارة بوش غضباً حاداً في أوساط العديد من المسلمين. ويزداد القلق في أوروبا، حسيث توسّعت هجرة المسلمين وأخذت تزداد أعمال الإرهاب والأمثلة على التعسمسب. وفي إفسريقيا، يصطدم الإسلام المنبعث مع المسيحية المنبعثة. وفي آسيا، يسمسب الانقسام بين أتباع الإسلام وأتباع الأديان الأخرى بسفك الدماء من الشيسان إلى الفيليين. فعلى غرار عائلة مزّقتها الإرادات المتصارعة، غالباً ما يستلهم المناء إبراهيم الغيرة وانعدام الأمن والكراهية أكثر من استلهامهم مشاعر القرابة.

<sup>(</sup>۱) ما يرد في هذا الفصل يعبّر عن المؤلّفة، وقد أثبتناه كما هو دون تعليق. والمؤلّفة ليست عالمة بالإسلام ولا تزعم ذلك، وهي تتوجّه أصلاً إلى القارئ الغربي غير المسلم. المترجم.

عـندما رفعت يدي لأقسم يمين تسلّم منصب وزيرة الخارجية، كان في ذهني لائحـة مـن الأولـويّات من أبرزها الرغبة في تقوية الروابط الأميركية مع العالم الإسـلامي. بـدا ذلك ضرورياً. فللولايات المتحدة مصالح طويلة الأمد تحميها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وكانت قد وفّرت نهاية الحرب الباردة فرصة لإقامة شـراكات مع البلدان المستقلة حديثاً وذات الموقع الاستراتيجي في آسيا الوسطى. وسرعان ما أتاح الانتخاب المفاجئ لرئيس معتدل في إيران احتمال بعث الدفء في العلاقـة المستحمّدة مسند فتسرة طسويلة مع ذلك البلد. وسرى إحساس واسع بالاحستمالات الديمقراطية التي لاحت في إندونيسيا ونيجيريا، وكل منهما عملاق بالاحستمالات الديمقراطية التي لاحت في إندونيسيا ونيجيريا، وكل منهما عملاق مقالت عن "المتطرّفين الإسلامين". ووجدتني في احتماع إثر احتماع أخطّ على مفتر ملاحظاتي، "تعلّمي المزيد عن الإسلام".

كنت ملمّة بعض الشيء بهذا الموضوع بالطبع. ففي العاشرة من عمري، كان والدي يخدم كرئيس لبعثة الأمم المتحدة في الهند وباكستان المكلّفة بحل وضع كسسمير. وكسنت حتى في تلك السن أدرك الوقائع الأساسية. فقد انقسمت شبه القارة الهندية بسبب الدين، حيث أراد زعماء الهند دولة علمانية متعدّدة الإثنيات، وأراد قدادة باكستان بلداً للمسلمين. علقت كشمير بين الاثنين؛ فهي تضمّ غالبية مسلمة، ولكن يوجد فيها أقلية هندوسية كبيرة ويحكمها هندوسي. وكانت مهمة الدبلوماسيين تقضي بإيجاد حل يرضي جميع الأطراف. حدث ذلك قبل ستين عاماً تقسريباً؛ والآن توفّي والدي وأنا مسنّة، ويوجد لدى البلدين أسلحة نووية، ولم تقترب المشكلة من الحلّ.

لم يكن هناك كثير من المسلمين في دنفر، حيث أمضيت سني مراهقتي. غير أن والسدي أنشأ صداقات في أثناء عمله في الأمم المتحدة، وقد قدم بعض من يعسرفهم لزيارته. وعمن أذكرهم على وجه الخصوص السير ظفر الله خان، وهو وزيسر خارجية سابق لباكستان. أعجبت به لأنه كان وقوراً وواسع الاطلاع وجذّاباً. وعندما اصطحبني إلى الفطور ذات صباح، أشارت زميلاتي في الصف الليواتي حسدنني مازحات إلى أن بوسعه اختيار زوجة ثانية مع الاحتفاظ

بالأولى. غير أن ما أثّر في عند الحديث معه عن كشمير هو كم يمكن أن تتعقّد الحياة عيندما يذكي الدين والوطنية النيزاع ويكون كل جانب مقتنعاً بأنه يمتلك الحقيقة وحده.

جلست في وزارة الخارجية بعد مرور سنين طويلة وفكّرت في السير ظفر الله وكسيف بدا خسارج المكان في دنفر. والحقيقة أنه سيبدو غريباً تقريباً في وزارة الخارجية في سنة 1997: ليس لدينا مسلمون يتولّون مناصب عالية وقليل فقط يشغلون مناصب متوسطة المستوى. قرّرت أن علينا تحسين اتصالاتنا. ولهذه الغاية، راجعت كل شيء من استخدام الموظّفين وتدريبهم إلى إدراج العُطل الإسلامية إلى جانب اليهودية والمسيحية في تقويمنا الرسمي. وبدأنا سلسلة من المباحثات مع ممثّلين عسن المسلمين الأميركيين، ودعوناهم في أثناء شهر رمضان إلى أوّل مأدبة إفطار تستضيفها وزارة الخارجية. ووضعنا أيضاً دليلاً تعريفياً بالإسلام يكون متاحاً أمام الأشخاص الذين يسافرون لمصلحة الولايات المتحدة إلى بلدان ذات غالبية مسلمة. الحستوت النشرة على معلومات أساسية لكنها مع ذلك حديدة بالنسبة للعديد من الأميركيين، وهذه بعض منها:

- المسلمون يعبدون الله نفسه الذي يعبده المسيحيون واليهود (1).
- "الإسلام" يعني الخضوع لله. والشخص الذي يسلم لله ويحيا مؤمناً سيجد أن للحياة اتساقاً وغاية.
- يؤمن المسلمون بيوم الحساب، وبالحياة الآخرة، والمسؤولية الأخلاقية لكل فرد.
   ومن أولى مسؤوليات المسلم رعاية الفقراء واليتامى والأرامل والمظلومين.
- الكتاب المقدّس عند المسلمين، وهو القرآن، يحتوي بالضبط على ما أوحى به الله عن طريق الملاك جبريل على تاجر مكي، محمّد بن عبد الله (النبي) في فترة تمتدّ اثنتين وعشرين سنة ابتداء من سنة 610.

<sup>(1)</sup> إلىه بالعربية تعني God بالإنكليزية؛ والله اختصار لكلمة الإله. ويستخدم المسيحيون والسيهود العرب الكلمة نفسها مقابل God. واللفظة مماثلة بالآرامية، وهي اللغة التي كان يستحدّث بها يسوع، ويقال إنه صرخ على الصليب، "إيلي، إيلي لم سبختمي"؟ - "إلهي إلهي لماذا تخلّيت عنى".

- تـــستند الشريعة إلى القرآن، وأعمال النبي وأقواله، واجتهادات العلماء. وهي تحكم كل أوجه الحياة الشخصية والاجتماعية والمدنية.
- أركسان الإسلام الخمسة هي: (1) إشهار الإسلام [الشهادتان]؛ (2) الصلاة؛ (3) الزكاة؛ (4) الصوم؛ (5) الحج إلى مكة.
- يعتبر المسلمون محمداً خاتم الأنبياء الذين بدأوا بآدم ونوح، وتتابعوا عبر إبراهيم وموسى والملك داود ويسوع الناصري. وينص القرآن على أن الوحي الذي نيزل على محمد ثبت تعاليم الأنبياء السابقين. وأن محمداً (مثله مثل عيسى) لم يعتبر نفسه مؤسس دين جديد؛ وإنما رسولاً دعا قومه إلى العودة إلى عبادة الله الواحد الحق.
- يُرجع العرب نسبهم إلى إبراهيم عبر إسماعيل، ابن هاجر مثلما يُرجع اليهود على نسبهم إلى إسحاق ابن سارة. وهذه القضية مهمة لأن المسلمين واليهود على السسواء (فسضلاً عن المسسيحيين) يؤمنون بأن الله أمر إبراهيم بالتوجّه إلى أرض كنعان حاملاً الوعد بأن ينزل أحفاده في تلك الأرض ويصبحوا أمة عظيمة.
- يــؤمن المــسلمون بــأن عيسى من ذوي العزم من الرسل، لكنهم لا يقبلون احــتمال أن يــتخذ الله "ولدا". وهم يوافقون على أن عيسى ولد من امرأة عذراء وأنه صعد إلى السماء، لكنهم لا يؤمنون بأنه صُلب أو بُعث.
- في التراث الإسلامي، أوّل بيت لله الذي بمكة، بناه آدم وأعاد إبراهيم وإسماعيل تسشيده لاحقاً. ويعتبر المسجدان في مكّة والمدينة، وهما المدينتان اللتان عاش بهما النبي، أقدس الأماكن في الإسلام. وثالث أقدس الأماكن المسجد الأقصى في القسدس، وهو قائم في موقع زاره النبي ثمة جدل إذا تمّ ذلك في حلم أم مادياً ليصلّي مع عيسى وسائر الأنبياء ويصعد إلى السماء السابعة بصحبة جبريل.
- يسنص القرآن على أن اليهود والمسيحيين المقيمين في مناطق يحكمها المسلمون يتمتّعون بالحماية أي يجب المحافظة على أملاكهم وقوانينهم وعاداتهم الدينية وأماكن عسبادتهم. وأظهرت المجتمعات الإسلامية خلال معظم الألفية الثانية

مسرونة أكسبر تجاه الأديان الأخرى مما أظهره المسيحيون في أوروبا. ومع أن المسيحيين والسيهود المقيمين في المجتمعات الإسلامية كانوا أحراراً في ممارسة دينهم، فإلهم عوملوا على ألهم ذوو منسزلة سياسية أدنى.

- غالباً ما تتم المساواة بتبسيط مفرط إلى حد حتى من قبل بعض المسلمين بين مفهوم الجهاد والحرب المقدسة. الجهاد يعني لغة "الجهد" أو "السعي" في سبيل الله. ويسشير "الجهاد الأكبر" عند معظم المسلمين إلى سعي المرء إلى الحفاظ على فضيلته (جهاد النفس). ويشير "الجهاد الأصغر" إلى الكفاح من أجل العدل، بما في ذلك الدفاع عن الإسلام في وجه من يهاجمه.
- يمين المسلمون بين الحروب المبرّرة والحروب غير المبرّرة. الحرب التي تخاض في سبيل الله دفاعاً عن النفس أو في وجه الطغيان حرب عادلة. والحرب التي تخاض لدوافع أخرى، مثل الاستيلاء على أرض يملكها آخر، غير مقبواة. وهناك قواعد تتعلق بكيفية خوض الحروب. يجب عدم مهاجمة غير المتحاربين، أو إساءة معاملة السحناء. ووفقاً لخالد أبو الفضل، وهو خبير بارز في الشريعة الإسلامية يعيش الآن في الولايات المتحدة، يؤكّد الفقهاء على أن الإسلام "ينهى المسلمين عن المعاملة بالمثل إذا عذّب العدو الأسرى المسلمين أو قتلوهم".
- يحرّم الإسلام الانتحار، لكن الموت في طاعة الله الحقيقية شهادة تضمن للمسلم
   مكاناً في الجنة.
- مسع أن الإسلام نشأ في شبه الجزيرة العربية، فإن مسلماً واحداً من كل خمسة عسربي السيوم (ونحسو عربي واحد من كل خمسة غير مسلم). وتوجد أكبر الشعوب المسلمة في آسيا.
- على المسلمين واجب مساعدة المسلمين الأخرين، لا سيما من يتعرّض للمعاناة أو الاضطهاد.

 تجاريّاً يؤمّه الحجّاج للعبادة وتقديم القرابين إلى مئات الآلهة القبلية. وكان التجّار المحليون يستفيدون من تموين الحجّاج وبيعهم أشياء، حية وغير حية، لاستخدامها في تعبيدهم. تركّز الوحي على محمّد على الإيمان بإله واحد كلي القدرة، وهدّد بستقويض هذه الممارسات المربحة، ما أدّى إلى تآمر السلطات المحلية على قتله. وقد هـرب في اللحظة الأخيرة وانتقل سرّاً إلى المدينة المجاورة، حيث وطّد نفسه كقائد سياسي وروحي، وما إن حشد حوله ما يكفي من الدعم حتى عاد إلى مكّة مظفّراً، فحطم الأصنام، وكرس الكعبة لله، وأثبت سلطته على شبه الجزيرة العربية بأكملها.

وبعد أن تجاوز محمد الستين من العمر بقليل، ألقى خطبة الوداع على حبل السرحمة، وهو يقع في حبل عرفات شرقي مكّة. فنبّه أمّته، "...(1) وإنكم ستلقون ربّكم فيسألكم عن أعمالكم". وتحدّث أيضاً عن المساواة العرقية، وهو قرار ساعد في تسمهيل قسبول الإسلام كدين عالمي. فقال، "لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح".

الإسسلام، على غرار الأديان التوحيدية الأخرى، "مظلّة كبيرة"، يفسر ويمارس بطرق شيق. ويرجع غنى الفكر إلى التأثيرات والاختلافات الإثنية والوطنية بين العلماء البارزين والانقسامات المذهبية. ونتيجة لذلك فإن كل تعميم تقريباً عن الإسلام خاطئ جزئياً. فمطلب بعض المحتمعات مثلاً بأن تغطّي النسساء أنفسهن بشكل تام في الأماكن العامة يعكس الثقافة العربية بيرتدي الرجال العرب أيضاً ملابس شديدة الاحتشام - أكثر مما يعكس أمراً رسمياً من أوامر الإسلام. ويضم القرآن مقاطع تميز ضد المرأة (مثل اللغة المستخدمة في تعدد الزوجات، والطلاق، والإرث)، لكن الآيات في كل حالة أقل تمييزاً من العادات العربية السائدة في ذلك الوقت. وقد أبلغ محمد أتباعهن "فإن لكم على نسائكم حقاً، ولهن عليكم حقاً".

<sup>(</sup>۱) السنص الذي أوردته المؤلّفة بالإنكليزية بيداً بما يلي: "hurt no one so that no one may"، أي لا تسؤذ أحسداً لكسي لا يلحق الأذى بك. ولم أعثر على هذا المعنى في روايات خطبة الوداع فاكتفيت بإيراد ما تطابق معها فقط. المترجم.

وقد أشارت ملكة الأردن نور إلى أن "القليل من الغربيين يدركون أن الإسالام في القرن السابع منح النساء حقوقاً سياسية وقانونية واجتماعية لم يكن الغرب قد سمع بها، حقوقاً كانت النساء في الولايات المتحدة وسواها ما زلن يكافحن للحصول عليها في القرن العشرين. لقد أقام الإسلام باكراً هذه الحقوق، مثل حق المساواة في التعليم والتملك والوراثة والمتاجرة وعدم الإكراه على الزواج، وعلى تساوي الرحال والنساء أمام الله - وذلك فيما كانت بقية العالم تعتبر النساء مناعاً منقولاً". وليس هناك شيء في القرآن يمنع المرأة من التصويت في الانتخابات، أو قيادة السيارة، أو الاختلاط بالرحال في الأماكن العامة، أو العمل خارج البيت (فقد كانت زوجة النبي الأولى، خديجة، امرأة أعمال ناجحة). وقد انتخبت البلاد التي تضم أكبر أعداد من المسلمين - إندونيسيا والهند وباكستان وبنغلادش وتركيا - أنثى رئيسة للوزراء؛ وهذا امتياز لا تستطيع أي دولة عربية أو الولايات المتحدة الأعاء،

أشسعلت وفاة محمّد في سنة 632 سلسلة من المعارك بشأن من يخلفه على الحكم، ما أدّى في النهاية إلى انقسام الإسلام إلى معسكرين كبيرين. الفئة الكبيرة، السيّ أصبحت تدعى السنّة فيما بعد، أيدت حما (والد زوجة) النبي. والمجموعة الثانية، الشيعة، فضّلت سلالة عليّ صهر النبي. ولا يزال هذا الانقسام بعد 1,400 سنة تقريباً يؤثّر على السياسة الإقليمية والعالمية. السنّة هم الغالبية في معظم المناطق، لكن الشيعة يتفوقون من حيث العدد في إيران والعراق والبحرين ولبنان ويتمتّعون بنفوذ في سسوريا وأذربيحان وجنوب آسيا. وهذا الانقسام أبعد ما يكون عن الحتلاف مهذّب في الرأي. فغالباً ما تشكو الأقليات الشيعية في البلدان التي يسيطر عليها السنّة من عدم التسامح والتمييز، وهي شكوى لها ما يبرّرها. ويرى متطرفون علية أن الشيعة ليسوا مسلمين البتّة.

ثمــة انقسام آخر، بين دعاة التحديث والمحافظين، يؤثّر في الشيعة والسنّة على الــسواء. يستميل التحديثيون التيار السائد في الإسلام الذي يسعى إلى التوفيق بين "العقلانــية" والاعتقاد الديني. وهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر ارتياحاً إلى التعايش مــع الحكــومات العلمانية؛ وأكثر اقتناعاً بقيمة تعلّم العلوم والرياضيات والتاريخ

واللغات الأجنبية؛ وأكثر ليبرالية في معاملتهم للمرأة؛ وأكثر تقبّلاً للمؤسسات الديمقراطية. ويصر المحافظون على درجة عالية من السيطرة على المسائل العائلية، والفصل بين الجنسين، ومقاومة العادات الأجنبية.

شكلت المملكة العربية السعودية مركزاً للإسلام السني المحافظ، متأثّرة بسدة بحركة الوهّابيين الدينية (أو السلفيين) في القرن الثامن عشر. وشكلت السئورة في سنة 1979 في إيسران نقطة الذروة للمحافظين الشيعة. ومع خبو الحماسة التي ولدها: أصبحت إيران ما هي عليه الآن: ميدان قتال بين المحافظين والتحديثيين.

يوافسق المسلمون على أن القرآن هو كلام الله الحرفي، لكنهم يختلفون فيما بيسنهم بسشأن كيفية تفسير الآيات والعمل بها. واستخدم المفكّرون المسلمون ما يعرف بالاجتهاد عدّة قرون لتفسير مبادئ الشريعة وتطبيقها في الأطر الجديدة مع انتشار الإسلام في أنحاء واسعة من الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية وإلى إسبانيا وشمال إفريقيا وتركيا والهند ووسط آسيا وما وراءها. وساعد في هذا التوسع طبيعة الإسلام السهلة المنال إلى حانب الحالة المتردّية للكنيسة المسيحية والمؤسسات الدينية الأخرى في ذلك الوقت. لم يكن الإسلام يتطلّب من أتباعه قبول لاهوت معقّد الأخرى في ذلك الوقت. لم يكن الإسلام يتطلّب من أتباعه قبول لاهوت معقّد مثل الثالوث أو فهمه. وكل ما يطلبه الخضوع لله الذي يستطيع الجميع التوجّه إليه مباشرة مثل أي شخص آخر. ووفقاً لكلام أحد المؤرّخين، الإسلام "فتح الباب مباشرة مثل أي شخص آخر. ووفقاً لكلام أحد المؤرّخين، الإسلام "فتح الباب عظيمة ومترايدة لرحال حديرين بالثقة، وعلى جنة... تسودها صحبة متساوية ومتع بسيطة ومفهومة".

كانت بغداد تقع في مركز العالم الإسلامي، وقد أصبحت في نهاية الألفية الأولى عاصمة تعليمية وعلمية وثقافية. وهناك كان المسلمون يعملون إلى جانب المسيحيين والسيهود على دراسة أعظم مؤلفّات الصين والهند ومصر وإسرائيل والسيونان وروما القديمة. وعندما كانت الكنيسة تحظر ممارسة الطبّ في الأراضي المسيحية، كان العرب يستخدمون البنج ويجرون عمليات معقّدة. وطوّر المسلمون نظاماً عددياً ما زال يستخدم حتى اليوم وابتكروا النواس (البندول) والجبر وعلم

لماذا لا يتمتّع الإسلام بالسمعة نفسها اليوم؟ في القرن الثالث عشر، أحضر الفرسان المغول من الشرق أسلوباً جديداً ومرعباً للحرب، فاستولوا على بغداد وقسم كبير من الإمبراطورية الإسلامية. غير أن الغزاة توسّعوا كثيراً وسرعان ما حلّ محلّهم الأتراك في الشرق الأدنى. وفي ظل السلاطين العثمانيين، تراجعت الحاجة إلى التفسيرات المبتكرة للشريعة الإسلامية. وصار الأباطرة أكثر اهتماماً بضمان الطاعة والمحافظة على التقاليد. واليوم يوافق غالبية المسلمين على أن تفسير الإسسلام لا يزال مفتوحاً، لكن يبقى مقدار انفتاحه مسألة تثير جدالاً حاداً. فبعض العلماء يدعون إلى إحياء الاجتهاد، وبخاصة كما ينطبق على دور المسرأة، والمشاركة في الاقتصاد العالمي، والعلاقات مع غير المسلمين، وتعريف الدولة الإسلامية. وغالباً ما ينتقد هؤلاء المصلحون الغرب، مع ذلك يتهمهم المحافظون أحياناً بالعمل لمصلحة الغرب على إضعاف الروح الحقيقية للإسلام أو التحديف تنطلق في الغالب ونادراً ما تتبدد.

أورثت أوروبا المسيحية، التي أحدثت فيها المعارك مع المسلمين في قسم كبير من العصور الوسطى ندوباً، الولايات المتحدة الشكوك في الإسلام. فقد اعتبره معظم الأميركيين ديناً غريباً وباطنياً إلى حدّ ما، خارجاً على التراث اليهودي المسيحي الذي يرتاحون إليه. وفي الستينيات من القرن الماضي، اكتسبت أمّة الإسلام سمعة سيئة داخل الولايات المتحدة بسبب خلافاتها على القيادة وخطابها الانفصالي الساخط. وقد فوجئ العديد من الأميركيين عندما اعتنق الإسلام رياضيون يحظون بالإعجاب على نطاق واسع مثل كاسيوس كلاي (محمّد علي) ولو ألسيندور (كريم عبد الجبّار) واستبدلوا أسماء إفريقية أو إسلامية "بأسماء العبودية". وتمّ الإقرار هذه الحيرة في كلمات محمّد على التي ترفع التحدّي: "أنا أميركا، أنا القسم الذي لا تعترفون به. لكن تعوّدوا عليّ.

إنين أسود وواثق ومغرور؛ اسمي ليس اسمكم؛ وديني ليس دينكم؛ وأهدافي تخصين، وعلم الاعتياد علي ". وعلى الصعيد الدولي، تعزّز الإحساس بالضيق من الإسلام بمسكل دوري بسبب الحظر النفطي العربي، والجعجعة المعادية التي تصدر عن رجال الدين الإيرانيين، وحوادث الإرهاب.

غسير أن هذه القضايا تحول دون قيام علاقات دبلوماسية ودية بين الولايات المستحدة ومعظم الدول ذات الغالبية الإسلامية. لقد كانت السياسة الأميركية منذ السبداية منسحمة في رفض أي فكرة عن الحرب الثقافية. وفي أثناء الفترة الأولى للسرئيس كلينتون، أبلغ البرلمان الأردين، "هناك من يصر على وجود عقبات دينية وغير دينية لا يمكن اجتيازها أمام الانسجام بين أميركا والشرق الأوسط؛ وأن من المحسمة أن تتصادم معتقداتنا وثقافاتنا. لكنني أعتقد ألهم مخطئون. فأميركا ترفض أن تقبل حتمية تصادم حضارتينا".

شدّدت إدارة كلينتون على هذا الموضوع لأننا أردنا أن ينظر العرب والمسلمون إلى المستقبل بمخاوف عملية بدلاً من الخصومات الدينية الفكرية في المقام الأول. وكنا نأمل أيضاً بإظهار أنفسنا متحرّرين من التحامل على الإسلام. كان ذلك صادقاً تماماً. فقد نظرنا إلى الإرهاب على أنه زَيْغ. وأنه ليس هناك أي شيء إسلامي في الإرهاب، مثلما لا يمت التزمّت العنيف لمنظمة كوكلاكس كلان بصلة إلى المسيحية. فلا يمكن وصف مليار وثلاثمئة مليون شخص بالعنف الذي تختص فيه فئة قليلة. والقرآن صريح بتحريم قتل نفس بريئة، بل إنه يساوي ذلك بقتل الناس جميعاً.

لم يمنع ذلك بعض الأشخاص من تصوير الإسلام بأنه "......"، أو وصف محمّداً بأنه "......". القرآن تحضّ

<sup>(1)</sup> وصف الأب جيري فولول محمداً (صلّى الله عليه وسلم) بأنه "......". ووصف الأب فرانكلين غراهام الإسلام بأنه ".......". وأضاف غراهام في وقت لاحق، "إنني أحترم المسلمين الذين قدموا إلى هذا البلد. ولدي أصدقاء مسلمون. لكن ذلك لا يمنعني من الرغبة في مساعدتهم. لا شك في أنني لا أؤمن كما يؤمنون، وهم لا يؤمنون كما أؤمن أيضاً. ذلك لا يجعلني أكرهم، بل أنا أحبّهم كثيراً. وأريد أن أبذل ما بوسعي لمساعدتهم... إنني أريدهم أن يعرفوا عن ابن الله، عيسى المعبيح. أريدهم أن يعرفوا، لكنني لا أريد إكراههم على ذلك بالتأكيد. وأود أن يعرف المسلمون ذات يوم ما يقوم به المعبيحيون".

المسلمين على استخدام القوة ضد أعداء الدين، وهي تعاليم يستطيع أن يستغلّها المتطـرّفون العنيفون – الذين لديهم أعلى الأصوات – لتبرير أعمالهم. لكن اللغة الملتهـبة موجودة أيضاً في التوراة، وهو ما يدعوه المسيحيون العهد القديم. فسفرا يهـوذا والقضاة يقدّمان فهرساً للحروب المقدّسة، ويضم سفر التثنية تصديقاً فعليّاً علـى الإبادة الجماعية باسم الإله(1). وفي العهد الجديد يحذّر يسوع، "لا تظنوا أي حئت لألقي سلاماً على الأرض: ما جئت لألقي سلاماً، بل سيفاً". أما سفر الرؤيا فيمكن تفسيره بعدّة طرق، لكنه لا يدعو إلى السلام.

لقد جُمع القرآن في فترة تزيد على عقدين، والتوراة على مدى قرون. وجُمع العهد الجديد في نحو 100 عام، وسط كثير من الخلاف بشأن ما هي الشهادات السيّ تُدرج وما هي التي تُستبعد. ويوجد في كل كتاب مواطن عدم انسجام وتغيّرات في الموضوع والجوّ العام. لذا فإن بناء عقيدة باستخدام بضع استشهادات إنما هدو سفسطة. والقارئ الذي يبحث في هذه الكتب عن لغة تزكّي التعصّب والحرب سيحدها سواء أكانت النصوص مقدّسة بالنسبة للمسيحيين أم المسلمين أم المسيود. ولكي يُفهم كل من الكتب المقدّسة بإنصاف، يجب أن يُقرأ ويدرس بشكل شامل وفي إطار المكان والزمان. ولذلك بذلت أحيال من العلماء جهوداً مضنية لتسليط الضوء على مقاطع أساسية، وتفسير التناقضات، وإزالة التباينات، وتصحيح سوء التراجم، وكشف أهمية التعابير الغامضة.

إني أعرف بحكم الخبرة أن المسؤولين عن إدارة السياسة الخارجية الأميركية يرغبون في تفسير العقائد الدينية بطرق تقلّل من مخاطر النزاع الدولي – وربما يكون ذلك مسعى فاشلاً. وقد تبين أن ثمة فكرتين تسبّبان المشاكل. الأولى هي ادّعاء بعض المتطرّفين الصهاينة (مدعومين بالعديد من المسيحيين) أن إعطاء الله الأرض لإسرائيل يقدّم رخصة لتحاهل حقوق الفلسطينين. ويقابل ذلك نصوص قرآنية تحض المؤمنين على القتال لاستعادة أي أرض مفقودة. ويقول حالد الفضل،

<sup>(1)</sup> على سبيل المثال، في سفر النثنية 20: 16 – 17: "وأما مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكسم السرب المهكسم ملكاً، فالا تبقوا أحداً منها حيّاً. بل تحلّلون إبادتهم، وهم الحثيّون والأموريّون والكنعانيون والفررّزيّون والحويّون واليبوسيون".

"يرى بعض الفقهاء أن أي أرض قد حكمها المسلمون في أي وقت تبقى إلى الأبد جزءاً من أرض الإسلام".

إن مثل هذه العقائد، إذا اتبعت بشكل أعمى وبدون مراعاة التعاليم الأحرى، إنسا هي عقائد مكتوبة بالدم. لقد خلف التاريخ قليلاً من الوشائج العاطفية بين السديانات الكبرى. ولا يلزم الكثير لحمل مجموعات من الأشخاص ذوي الآراء المتطرفة على الاعتقاد بأن دينها يتعرض للهجوم وأن من واجبها الدفاع عنه بكل وسيلة ممكنة.

### الفصل التاسع

## أرض مقدّسة، لكن لمن؟

شكل 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 بداية حقبة جديدة في الشرق الأوسط، فهو اليوم الذي طال انتظاره والصلاة من أجله بالنسبة لبعضهم، واليوم الذي طال الخسوف منه والسصلاة لدرئه بالنسبة للآخرين. فقد نقلت رسالة وقعها وزير الخارجية البريطاني، آرثر بلفور، الخبر:

إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يكسون مفهوماً بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التبي تتميت بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين.

بعد الحرب العالمية الأولى، منحت عصبة الأمم البريطانيين انتداباً لحكم فلسطين، فانتقلت السلطة السياسية على الأرض المقدّسة من أيدي المسلمين للمرّة الأولى منذ انتصار صلاح الدين في القرن الثاني عشر. وأصبح إعلان بلفور سياسة رسمية تستعين بقوة الغرب لتشجيع الهجرة اليهودية وإضفاء الشرعية عليها وحمايتها. سعى مسيحيون نافذون لتحقيق هذا التحوّل التاريخي، الذي حاء نتيجة عقود من الضغط الذي مارسه الصهاينة. ففي سنة 1891، وُجّه التماس – مذكّرة بلاكستون (1891) وأجّه التماس بنجامين هاريسون وغيره من القادة العالمين تحتّهم على عقد مؤتمر دولي لإنشاء دولة يهودية. وقع مئات من الأميركيين البارزين على

<sup>(1)</sup> صدرت المذكرة عن مؤتمر المسيحيين واليهود عقد في شيكاغو ونظمه ويليام إ. بلاكستون، وهو رجل أعمال وقس إنجيلي غير متخصيص. وكان بلاكستون الذي أشار السي نفسه بأنه "خادم الله الصغير" كتب كرّاساً شهيراً Jesus Is Coming (المسيح قادم)، وصف عودة اليهود إلى إسرائيل كشرط مسبق المجيء الثاني المسيح.

الالتماس، بمن فيهم رئيس المحكمة الأميركية العليا، ورئيس مجلس النوّاب، جون د. ركفلر، وج. ب. مسورغان. وأشار الالتماس إلى أن القوى الكبرى كانت قد "انترعت" بالفعل بلغاريا وصربيا ورومانيا ومونتينغرو واليونان "من الأتراك" وأعادهًا "إلى أصحابها المشروعين". وتساءل الالتماس، لماذا لا تُعاد فلسطين إلى اليهود؟ "إنها وطنهم بحسب توزيع الله للأمم".

شعرت الأجيال اللاحقة من الدبلوماسيين بالإحباط، إذ لم تتطرّق مذكّرة بلاكسستون ولا وعد بلفور إلى مسألة حاسمة: كيف يمكن بالضبط إنشاء دولة يهودية دون الانتقاص من "الحقوق المدنية والدينية التي تتمتّع بما الطوائف غير السيهودية المقدمة في فلسطين"؟ لم يكن بلفور يعتبر هذه المسألة مهمة. فقد قال، "الصهيونية متحذّرة في تقاليد قديمة، واحتياجات حالية، وآمال مستقبلية ذات أهمية أعمق بكثير من رغبات وأهواء 700.000 عربي مقيمين الآن في الأرض القديمة". وعندما حذّر دبلوماسي زميل قائلاً، "دعونا بالله عليكم لا نخبر المسلم ما الذي عليه أن يفكّر فيه"، ردّ بلفور بحدّة، "لا أستطيع أن أرى لماذا تعترض السماء أو أي قوة أحرى على أننا نبلغ المسلم عا عليه أن يفكّر فيه".

بعد أقل من ثلاثين عاماً، فيما كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها، بدأت الولايات المتحدة تحل محل بريطانيا العظمى باعتبارها البلد الذي لديه النفوذ الأهم . ولتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ما بعد الحرب، التقى روزفلت بالملك عسبد العزيز بن سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، سرّاً على سفينة حربية في قناة السويس. وحاول الرئيس إقناع ابن سعود بدعم المطالب اليهودية في فلسطين. على الرغم من أن الملك عبد العزيز أعجب بكرسي روزفلت المدولب، وهو أداة لم يسر مثلها من قبل، فإنه لم يتأثّر بكلمات الرئيس. وقال له، "فليدفع العدو والظالم. يجسب أن يتحمّل المحرم التعويض، لا المتفرّج البريء. ما الأذية التي ألحقها العرب بالسيهود في أوروبا؟ المسيحيون الألمان هم الذين سرقوا بيوهم وأرواحهم". شعر روزفلت بخيبة الأمل من الرفض، لكنه طمأن الملك مع ذلك قائلاً، "لن أتخذ أي إحسراء بخصوص الانتداب على فلسطين بدون استشارة العرب". كما أنه قدّم إلى إحسراء بخصوص الانتداب على فلسطين بدون استشارة العرب". كما أنه قدّم إلى ابسن سعود كرسياً مدولباً كهدية. وبعد شهرين توفّي روزفلت. لم ينس القادة ابسن سعود كرسياً مدولباً كهدية. وبعد شهرين توفّي روزفلت. لم ينس القادة البسن سعود كرسياً مدولباً كهدية. وبعد شهرين توفّي روزفلت. لم ينس القادة البسن سعود كرسياً مدولباً كهدية. وبعد شهرين توفّي روزفلت. لم ينس القادة

العرب تعهده الذي يشددون على أنه لم يحترم البتة، كما أذكر كلّما زرت الشرق الأوسط. وهم نصف مصيبين. فقد كانت وزارة الخارجية تتشاور معهم بانتظام بـ شأن الهجرة السيهودية من أوروبا إلى فلسطين، لكن دون التوصل إلى موقف مـ شترك. أراد العرب وقف الهجرة، وشعر ترومان بواجب أخلاقي بدعمها، في أعقاب المحرقة. وفي أيار/مايو 1948، عندما انتهى الانتداب البريطاني رسمياً، أعلنت اسرائيل الاستقلال، وكانت الولايات المتحدة أوّل من اعترف به. اشتكى العرب من ألهم لم يُستشاروا، وأصر ترومان على أن قراره يجب ألا يكون مفاجئاً.

لم يمض إعلان دولة إسرائيل بمدوء. فقد هاجمت الجيوش العربية البلد الجديد. ودفع القتال الذي تلا ذلك مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى ترك بيوهم، واستقر العديد منهم في مخيمات للاجئين في الأردن ولبنان، حيث لا تزال تعيش أعداد كبيرة من المتحدّزين منهم. وفي سنة 1967، وسعت حرب ثانية، دامت سنّة أيام، الأرض الخاضعة للسيطرة اليهودية عندما هزمت القوات الإسرائيلية القوات العربية على كل الجبهات. وعندما انتشر خبر الانتصار، أسرع مناحيم بيغن، رئيس حزب حيروت الإسرائيلي المحافظ، إلى حيث كان هيكل سليمان قائماً ذات يوم. فلأوّل مرّة منذ الحقبة القديمة، يصبح التراب المقدّس بأيدي اليهود. كان بيغن بصحبة قادة الحزب الآخرين، فقدّم الشكر وصلّى:

لقد نسشاً في وطننا جيل جديد... من المحاربين والأبطال. وعندما تقدّموا لمسنازلة العدو تفجّر من قلوبهم النداء الذي يتردد صداه في أوساط الجيل بأكمله، نداء أبي الأنبياء، منقذ إسرائيل من العبودية لمصر: "قم يا ربّ، فيتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك". وقد بدّناهم و هزمناهم و هربوا.

تعكس صلاة بيغن حنيناً عميقاً لشعب أمضى نحو 2.000 سنة من المعاناة والنفي، وجمعه تراثه ودينه وأحلامه بالعودة إلى وطنه التاريخي، وعلى غرار الفاتحين البابلسيين والآشوريين والرومان والمسلمين والمسيحيين الذين سبقوه في القدس، تحدّث بيغن بلهجة المنتصر. لكن لكي ينتصر أحد الجانبين، يجب أن ينهزم الآخر. لقسد بسطت حرب 1967 السلطة اليهودية على أراض احتلها العرب مدّة طويلة وأدّت إلى قيام إسرائيل بضمّ القدس الشرقية العربية. وفي معظم الأماكن، وبخاصة وأدّت إلى قيام إسرائيل بضمّ القدس الشرقية العربية. وفي معظم الأماكن، وبخاصة

في الـــشرق الأوســط، يكــون ردّ فعل كل من يخسر أرضاً البدء بوضع الخطط لاستعادتها.

زرت القدس للمرّة الأولى في أواسط الثمانينيات من القرن الماضي. ومن نافدة غرفتي في الفندق، كنت أستطيع أن أشاهد واحداً من أكثر مشاهد العالم إثارة – قبّة الصخرة المهيبة محاطة بأسوار المدينة القديمة، أقدس الأماكن في الأرض المقدسة. كان ذلك خلال فترة هادئة نسبياً في تاريخ إسرائيل؛ فلم تكن الانتفاضة الفلسطينية الأولى قد بدأت بعد. مع ذلك غمرتني شدّة الصوت، والضوء، والعاطفة. لم يسمعني سوى التأمّل في أن التاريخ الأهمّ حدث هنا، في الشوارع الضيّقة، وبساتين الزيتون الرائعة، والتلال المحيطة.

كنيسة القيامة التي أعاد الصليبيون بناءها قبل 900 سنة تقريباً، هي الموقع السلاي يقسول التراث إن حسد يسوع أنسزل فيه عن الصليب. وضعت يدي في البقعة التي أخبرت أن قاعدة الصليب الحقيقي وضعت فيها. شعرت بإغراء أن أسأل كيف يستطيع أحد أن يتأكّد من هذا الشيء، ومع ذلك أحسست بالارتعاش. غير أن التحربة تقوضت للأسف بسبب تاريخ الشجار الواضح داخل الكنيسة نفسها، إذ كانت ولا تزال بيتاً منقسماً بالمعني الحرفي. فقد تقاتلت المجموعات المسيحية على المكان منذ تكريسه؛ واليوم ينقسم المبني إلى مناطق تسيطر عليها ست مجموعات الأرثوبيون، والفرنسيسكان، والأرمن، والأقباط، والأثيوبيون، والسوريون. والسوريون. والمختلفة أكثر ويحتفظ بالمفتاح الرئيسي المسلمون الذين تثق بهم الطوائف المسيحية المختلفة أكثر إحداها بالأخرى(1).

وعلى مقربة يوجد المكان الذي بنى فيه سليمان هيكله وأدّى بيغن صلاته. أعيد ترميم ذلك الهيكل أولاً بعد السبي الأول في بابل، ثم أعاد الملك هيرود ترميمه ثانية. ودمّره الرومان في القرن الميلادي الأول وسوّوا المدينة بأكملها بالأرض باستثناء أسوارها الخارجية، ما ترك الحائط الغربي للهيكل سليماً. هذا البناء الذي مسا زال قائماً مقدّس عند اليهود. راقبت الرجال الملتحين الذين يعتمرون القبّعات

<sup>(1)</sup> اندلع العنف في كنيسة القيامة مؤخّراً في أيلول/سبتمبر 2004، عندما التُقط فيلم للرهبان الأرثوذكس والفرنسيسكان وهم يتدافعون ويترافسون ويتلاكمون.

و يحملون شالات الصلاة وهم يرتّلون أمامه ويتركون قصاصات من الورق بين حجارته. يصلّي اليهود المتديّنون لله يومياً "أن تعيد الصلاة إلى هيكلك في صهيون" ألله عند عليه قسم كبير من الشريعة اليهودية مخصص للأضاحي التي ظلّت تقدّم طيلة قرون داخل الهيكل. ومن الكنوز التي كان يُحتفظ بما فيه صندوق ذهبي مقفل يحتوي على الوصايا العشر ويعتقد أنها تجسّد وعد الله لإسرائيل: تابوت العهد (2).

عسند أسفل الحسائط الغربي، يوجد مسار يقود إلى منطقة مساحتها خمسة وثلاث ف للمسلمون فسدّاناً من النوافير والحدائق والمباني يدعوها اليهود جبل الهيكل ويعرفها المسلمون باسم الحرم الشريف. لقيت هدوءه بالترحاب بعد ضوضاء المدينة. كان صوت المساء يبعث على الراحة فيما يتوضّأ المصلون استعداداً للصلاة. وجدت المستحد الأقصى بارداً من الداخل، تزيّنه العقود والأعمدة ويملؤه النور. وقد بين المسلمون الحرم في أواخر القرن السابع. وهو يحيي ذكرى إسراء محمّد من مكّة إلى القدس (الأقصى تعني الأكثر بعداً). ووفقاً للتراث الإسلامي، بدأ محمّد معراجه إلى السماء من صحرة مغلّفة تحت القبّة الذهبية. وثمة أعراف يهودية متنوّعة تفيد بأن السماء من صحرة كانت الأساس الذي استخدمه الله لخلق السموات والأرض، أو المسذب الذي قدّم عنده إبراهيم ابنه إسحق(3) قرباناً لله، أو مكان الاستراحة الذي حلم فيه يعقوب بالسلم الذي يصعد إلى السماء. من المحزن أن الأرض المقدّسة أرض مشتهاة أيضاً. ففي أثناء الحملات الصليبية، وضع المسيحيون المنتصرون صليباً فسوق القبّة، واستخدموا الصخرة دعامة لمذبح، وغطّوا النقوش القرآنية بالنصوص الملاتينية، وحوّل والمسجد الأقصى إلى مقرّ قيادة عسكرية. واليوم، يدّعي مفي الملاتينية، وحوّل والمسجد الأقصى إلى مقرّ قيادة عسكرية. واليوم، يدّعي مفي الملاتينية، وحوّل والمسجد الأقصى إلى مقرّ قيادة عسكرية. واليوم، يدّعي مفي

<sup>(1)</sup> هـذه مـن الأميدة، أو الصلاة القائمة، وهي مجموعة من الشكر والحمد. يتُجه من يتلو صــلاة الصلاة الشكر نحو إسرائيل إذا كان خارجها، أو نحو القدس إذا كان في إسرائيل ولكن خارج القدس، أو نحو جبل الهيكل إذا كان في القدس.

<sup>(2)</sup> فقد الستابوت أو سُسرق أو أخفي عندما فتح البابليّون القدس في سنة 587 قبل الميلاد تقريباً. وعلى الرغم من المشاهد الأخيرة لفيلم Ralders of the Lost Ark (المغيرون على تابوت العهد المفقود)، فإنه لم يتمّ العثور على التابوت.

<sup>(3)</sup> إسماعيل عند المسلمين، ولا يخفى على القارئ أيضاً أن المؤلّفة تخلط جرباً على ما هو معهود بين قبّة الصخرة والمسجد الأقصى. المترجم.

القسدس الأكبر أن الحرم (حبل الهيكل) وكل منشآته، بما في ذلك الحائط الغربي، أمساكن مقدّسة للمسلمين فقط. وتسعى المجموعات اليهودية الشديدة التعصّب إلى إعادة بناء الهيكل ونقل المقدّسات الإسلامية.

عندما يجلس الدبلوماسيون في العادة للتفاوض على حدود ما، يأتون مزودين بخرائط واقتراحات للترسوية. لكن ذلك ليس كافياً في الشرق الأوسط. فالإسرائيليون والفلسطينيون يهتمون اهتماماً عميقاً بالقضايا الاقتصادية والأمنية. ويناقشون بصخب بشأن الترتيبات الأمنية، والوصول إلى الماء، وطرق المواصلات، والسيطرة على المحال الجوي؛ لكن بالنسبة للمفاوض، هذه مسائل يمكن حلها من خلال عملية أخذ وردد. غير أن النقاش المثمر يتوقّف عندما يجاج الطرفان في أحقية مراقفهما لا على أساس القوانين الإنسانية والسوابق، وإنما على أساس وعود الله ونواياه.

ناء المادراً ما بدا السلام في الشرق الأوسط بعيداً بقدر ما بدا عليه في أثناء كتابة هـــذا الكـــتاب في أوائــل ســنة 2006، الفلسطينيون منقسمون على أنفسهم والإسرائيليون خلصوا إلى عدم وجود شريك يصنعون السلام معه. وينظر الكثيرون إلى المفاوضــات التي حظيت بتغطية إعلامية عالية في التسعينيات من القرن الماضي بأنهــا غلطة ناتجة عن اعتقاد ساذج بأن ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية صادقان في رغبتهما بقبول وجود إسرائيل. وأعتقد أن الحقيقة أكثر تعقيداً. ولفهم احتمالات المستقبل، تجدر مراجعة كيفية الوصول إلى الجمود الحالي.

خالال سنة 2000، سنتنا الأخرة في الحكم، بذل الرئيس كلينتون والمفاوض الخاص دنيس روس وأنا جهوداً كبيرة مع ممثّلي الإسرائيليين والفلسطينيين لإيجاد طريقة للالتفاف على العقبات أمام تسوية سلمية. وكانت القلسطينيين أكثر هذه العقبات إزعاجاً. فقد أصر الفلسطينيون على أن المدينة المعروفة باسم القدس يجب أن تكون عاصمة دولتهم. كما طالبوا بالسيادة التامة على الحرم الشريف. وفي أثناء المباحثات، استعرضنا مجموعة من التغييرات الخلاقة على موضوعي الولاية القانونية والسلطة. بل إننا سألنا الجانبين إذا كانا يقبلان بما اعتقدنا أنه فكرة جديدة: "السيادة الإلهية" على المواقع الأكثر قداسة.

وفي أثناء السبحث عن إلهام، اختلى الرئيس كلينتون بنفسه لدراسة أجزاء من القسرآن والستوراة. وفي النهاية، اقترح ما يلي: "ما هو عربي في المدينة يكون للفلسطينيين وما هو يهودي للإسرائيليين". وذلك يعني السيادة الفلسطينية على الحرم الشريف والأحياء العربية - حيث يمكن أن يكون للفلسطينيين عاصمتهم والسيادة الإسرائيلية على ما تبقّى من المدينة، بما في ذلك الحائط الغربي. وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود باراك، على أفكار الرئيس. وبذلك قبل بإعادة تقسسيم القدس، وهو أمر تعهد القادة الإسرائيليون اللاحقون، بمن فيهم باراك نفسه، عدم القيام به البتّة. ووافق أيضاً على إنشاء دولة فلسطينية تتكوّن من 97 بالمئة من الضفّة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

لسنا بالطبع أول من يبحث عن صيغة تجلب السلام إلى القدس. ففي سنة 1192 سعى صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد، وكلاهما يقود جيوشاً ألهكها المسوت والمصاعب، للتفاوض على إلهاء الحملة الصليبية الثالثة. كانت الشروط السي اقترحها ريتشارد شبيهة بشكل غير عادي بتلك التي فكّرنا فيها (مع ألها تؤثّر على المسيحيين لا اليهود). فوفقاً لخطة ريتشارد، يسيطر المسلمون على قبّة السيحيون بمواقعهم المقدّسة؛ ويقسم ما السعخرة والمستحد الأقصى؛ ويحتفظ المسيحيون بمواقعهم المقدّسة؛ ويقسم ما تبقّى من القدس والمناطق المحيطة بها. وفي الرسائل المتبادلة، شدّد القائدان على عسورية المدينة المقدّسة. فكتب ريتشارد، "إن القدس بالنسبة إلينا مكان للعبادة لا يمكننا التحلّي عنه حتى إذا لم يبق منا سوى رجل واحد". وردّ صلاح الدين، "القسدس... أكثر قداسة عندنا مما هي عندكم لألها المكان الذي عرج منه نبينا إلى السماء والمكان الذي ستحشر فيه الأمة في يوم القيامة. لا تتخيل أننا نتخلّى عنها أو نبدّل موقفنا". وفي النهاية، الهارت المفاوضات وسط المكائد السياسية، والنكسات العسكرية، ومرزاعم السنوايا السيئة. فانسحب ريتشارد وتُرك المسيحيون في القلس بحقوق الحج ققط.

بعد ثمانمئة وثماني سنوات، الهارت مفاوضاتنا أيضاً. فقد أظهر عرفات عناداً خلافاً لمرونة باراك، ورفض صراحة العرض الذي تقدّم به كلينتون. وفي آخر محاولة لإقناعه، طلبنا مساعدة الزعماء العرب في مصر والأردن والمغرب والمملكة العربية

السعودية. كنا نأمل أن تسهّل مساندهم الموافقة على عرفات. وبالنظر إلى الوراء، لم تكسن مسساندهم همسم كثيراً، فالمصريون والسعوديون لم يضغطوا كثيراً على عسرفات، وعلى أي حال فإن حكومتيهما لا تتمتّعان بمصداقية كافية في أوساط العسرب لإقسناعه بتحمّل المخاطر التي تنطوي عليها التسوية. وفي تفسير ذلك، لم يتردّد عرفات في عرض العذر المبيت: كان يفتقر إلى السلطة، كما قال، التي تمكّنه مسن تقلم تنازلات تتعلّق بالمواقع المقدّسة الإسلامية. لم يكن بوسعه التسوية أو "الستذبذب" في قضايا مقدّسة عند كل المسلمين في العالم دون أن يعجل ذلك في جسنازته. والأسوأ من ذلك أنه قدّم لنا الكذبة - الشهيرة بين الدُّعاة العرب - بأن لسس للسيهود مطالب في القدس لأن الهيكلين الأول والثاني بنيا في مكان آخر في الواقسع. كان يمكن أن يكون عرفات أول رئيس لفلسطين معترف بها دولياً؛ لكنه الواقسع. كان يمكن أن يكون عرفات أول رئيس لفلسطين معترف بها دولياً؛ لكنه من "الأرض العربية" أو الاعتراف بسيادة إسرائيل على الحائط الغربي. وعند عودته من "الأرض العربية" أو الاعتراف بسيادة إسرائيل على الحائط الغربي. وعند عودته المفلسطين".

المسالة المطروحة للمستقبل هي هل سيقبل أي زعيم فلسطيني بما رفضه عسرفات - حسنى إذا عُرض؟ الإجابة يعقدها أمر قرآني إلى المسلمين: "وقاتلوا في سبيل الله السذين يقاتلونكم... واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخسرجوكم". ويزيد من صعوبتها أيضاً سياسة إسرائيل القديمة ببناء المستوطنات على الأراضي المحتلة منذ سنة 1967.

بسرّرت الحكومة المستوطنات الأولى في أواسط السبعينيات من القرن الماضي على أساس مخاوف أمنية محدّدة، مثل السيطرة على الأراضي المرتفعة. وبعد ذلك تسولّت السلطة حكومات محافظة بقيادة مناحيم بيغن وإسحاق شامير عازمة على تحقيق "إسرائيل الكبرى" وإعادة تثبيت مطلب البلد بالضفّة الغربية بأكملها (كل يهوذا والسسامرة التوراتية) وتجاهل طموحات ملايين الفلسطينيين. وقد مُنح الإسرائيليون في ظل هذه القيادة حوافز مالية لإنشاء مجتمعات في أماكن كان يعيش العرب فيها تاريخياً. وكان بيغن يسمّى الأراضي المحتلّة "بالأرض الإسرائيلية

المحررة"(1). ودعا شامير بناء المستوطنات "بالعمل المقدّس". وقد أوضح أحد الحاخامات أن "خالاص العالم بأكمله يتوقّف على خلاص إسرائيل. ومن هنا نسستمدّ تأثيرنا الأخلاقي والروحي والثقافي على العالم بأسره. وسيعم الخير الناس أجمعين ببركة شعب إسرائيل الذي يعيش على كل أرضه".

ربما يعتقد الحاحام أن المستوطنات عزّزت نفوذ إسرائيل، لكن الأدلة على ذلك مبعثرة. فقد أفسد برنامج البناء المكتّف على أرض متنازع عليها، كما أشار كسثير من الإسرائيليين، الموقف الأخلاقي للبلد، وعمّق الغضب العربي، وساهم في بـوس الفلسطينيين. وفرضت المستوطنات أيضاً عبئاً لا يُحتمل على قوات الأمن الإسرائيلية التي يطلب منها حماية المستوطنين من حيرالهم الفلسطينيين المعادين الذين أفقروا. ويُحسب لرئيس الوزراء الإسرائيلي أربيل شارون إدراكه الحاجة إلى خفض السنفقات، فأمر بانسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين في آب/أغسطس 2005 من قطاع غزة الأغبر والمكتظ بالسكان. غير أن الخلاف على الضفة الغربية لا يزال قائماً. وعند النظر إلى الوراء إلى العقود الطويلة من الجمود، أجدي متفقة للأسف مسع لسيون ويزلتير، المحرّر الأدبي لجلة أنيو رببلك: "إن فكرة إسرائيل الكبرى... كانست فكرة غبية دائماً، أحلاقياً واستراتيجيّاً. لقد عزّزت النشوة الفورية للقلة وقدّم على المسيحانية والصوفية في سياسة ديمقراطية حديثة".

فرضت المستوطنات تكلفة أخرى أيضاً. فقد طالب إيغال عامير، الشاب الإسرائيلي الذي قتل إسحاق رايين في سنة 1995، بتطبيق العقوبة الدينية على جريمته الدنيئة. وكان حاحام شديد التطرّف قد طمأنه بأن عليه قتل رايين بموجب الشريعة السيهودية، لأن دعم رئيس الوزراء للسلام عرّض حقوق المستوطنين للخطر. وعندما سئل عامير إذا كان قد عمل بمفرده، أجاب لا؛ كان واثقاً بأنه عمل بمعية الله.

<sup>(</sup>۱) بسين 1977، عندما تسلّم بيغن منصبه، و1992، عندما ترك شامير منصبه، ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وقطاع غزّة ومرتفعات الجولان والقدس الشرقية من 57.000 (منهم 50.000 كانوا في القدس الشرقية) إلى أكثر من 57.000 مستوطن.

علمي الرغم من أنني لم أوافق على بعض سياسات الحكومة الإسرائيلية، وبخاصة الأكثر عدوانية فيما يتعلَّق بالمستوطنات، فإنني ملتزمة التزاماً كاملاً بالمحافظة على وجود إسرائيل وأمنها. ويشعر غالبية الأميركيين كذلك. لماذا؟ إننا نعلم أن الجحتمعات اليهودية اضــطهدت من أيام العبودية في مصر إلى المذابح المدبّرة في روسيا القيصرية. ونعتبر أن المحرقة تشكل فئة خاصة بها - مأساة تستعصي على الفهم، ويجب ألا تُنسى أو تتكرّر. لم نرَ في إنشاء إسرائيل إعادة تأهيل لشعب فحسب، وإنما أيضاً لفتة كياسة (لياقة) من قــبَل الجــنس البشري بأكمله. ونقبل المقولة بأننا لم نطلب الكثير من العرب، الذين لديهم مدن مقدّسة أخرى وكثير من الأرض، بإنساح متّسع لشعب إسرائيل الصغير في المكـان الوحـيد الـذي كان لديهم وطن حقيقي فيه. كما نرى أيضاً نوع البلد – ديمقراطية مزدهرة – الذي بناه الإسرائيليون. ويتساءل الأجانب، وبخاصة العرب، لماذا تتحالف أميركا مع إسرائيل. وعند البحث عن إجابة، يلجأ البعض إلى نظريات المؤامرة أو يــبالغون في تقديـــر النـــسبة المثوية لليهود في الولايات المتحدة – تتراوح بحسب تخميــنات إحدى الدراسات بين 10 و85 بالمئة، في حين أن النسبة الفعلية تقلُّ عن 2 بالمسئة. وكسشف مسح حديث أن العرب يؤمنون بأن "اللوبي الإسرائيلي" هو المحدّد الأكثــر نفوذاً للسياسة الخارجية الأميركية. لكن من الأدقّ القول إن الأميركيين من الطــيف الإيديولوجي بأكمله يدعمون إسرائيل لأننا نجد في ذلك المحتمع الصفات التي نرتبط بما ونحترمها.

يهستم الأميركيون أيضاً بإسرائيل بسبب التراث الديني المشترك. ربما كانت المحرقة نقطة انعطاف في الدعم الأميركي لإقامة دولة إسرائيل، لكن جذور السياسة الأميركيية ترجع إلى إعلان بلفور – أن هناك أرضاً موعودة وأن الإسرائيليين هم متلقو هذا الوعد. بالنسبة لدبلوماسيينا، يكمن التحدي في التوفيق بين نقطة البداية هسذه والحقوق الشرعية للفلسطينيين. وتلك مهمة دولها صعوبات جمة في كافة الظروف. غير أن الاعتبارات الدينية بالنسبة لبعض الأميركيين تتحاوز أي اعتبار لإنصاف الفلسطينيين. وهم مقتنعون، على أساس العديد من المقاطع التوراتية، بأن يسوع لن يعود إلا عند إعادة بناء هيكل سليمان وخوض الحرب الحاسمة بين الخير والشر" التي وصفها سفر الرؤيا.

تسصور سلسلة من الروايات الأكثر مبيعاً قصة تتكشف أحداثها كما يلي. الهــيار عام للحضارة يليه "الارتقاء الأحير" الذي ينتقل فيه المسيحيون المؤمنون إلى الــسماء، تاركين الآخرين خلفهم (أ). وسرعان ما يظهر المسيح الدحّال مدّعياً أنه الأمــين العــام للأمم المتحدة. تنخدع إسرائيل بوعوده وتوقّع معاهدة سلام يعاد بموحــبها بناء الهيكل في القدس (على الرغم من أن المسيح الدحّال يدنسه لاحقاً). يطلــق ذلك "المحنة" التي يرمي في أثنائها الله الأرض بالأوبئة لتشجيع العصاة على يطلــق ذلك "المحنة" التي يرمي في أثنائها الله الأرض بالأوبئة لتشجيع العصاة على المحيون مقاتل. تقع المعركة الفاصلة قرب بلدة بحدّو في الضفة الغربية على بعد أقل ملــيون مقاتل. تقع المعركة الفاصلة قرب بلدة بحدّو في الضفة الغربية على بعد أقل محـن خمــسين ميلاً عن القدس. وهناك يظهر المسيح ثانية هابطاً من السماء لقيادة المــسيحيين المؤمنين و144.000 يهودي متنصّر (اليهود الوحيدين المتبقّين) إلى نصر دموي، ويلي ذلك ألف عام من حكم المسيح على الأرض.

في سنة 1999، كشف استطلاع للرأي أجرته مجلّة "نيوزويك" أن 40 بالمئة من الأميركيين - أكثر من 100 مليون شخص - "يؤمنون بأن العالم سينتهي كما تتنبّأ التوراة، في معركة بين المسيح والمسيح الدجّال أ. ويعتقد تسعة عشر بالمئة من المستحيبين بأن المسيح الدجّال حيّ اليوم. ويعتقد ثلاثة عشر بالمئة في "الارتقاء الأخسير، وبعضهم لا يزالون يعرضون ملصقات على مصدّ السيارة تحمل التحذير العميق التفكير: "تعال إلى الارتقاء الأحير، ستكون هذه السيارة بدون سائق".

لعلّ تربيتي في كنيسة كاثوليكية لا تشدّد على سفر الرؤيا، تجعلين أرى النصّ عثابة رؤية كارثية مشكلة بكفاح المسيحيين الأوائل للنجاة من عدوانية روما أكثر مما هو خريطة ذات رموز مفصّلة. كما أنني سئمت من مشاهد المسيح الدجّال. في أثـناء الحروب الصليبية، طمأن المستشارون الدينيون ريتشارد قلب الأسد إلى أن أ

<sup>(!)</sup> فيما يلي وصف جيري فولول الارتقاء الأخير: "ستكون راكباً في سيارة. وربما تكون السائق. وسيكون هناك العديد من الأشخاص في السيارة معك، وربما بينهم من هو غير مسيحي، وعندما يتعالى صوت البوق، تبتعد على الغور أنت والمؤمنون الآخرون المولودون ثانية في ثلك السيارة - تختفي، تاركاً وراءك ملابسك والأشياء المادية التي لا يمكن أن ترث الحياة الأبدية... وتخرج فجأة سيارات أخرى بقودها مؤمنون عن السيطرة ويحدث اضطراب كلي... في كل طريق في العالم.

صلاح الدين يطابق الوصف؛ ولم ينتج ذلك الكثير من الخير. وأعلن مارتن لوثر كلينه السني الدين بدأ الإصلاح الديني، أن البابا هو المسيح الدجّال؛ ومزّقت الحروب الدينسية أوروب في المئة سنة التالية. وثبّتت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وصف نابليون؛ فتبع ذلك مزيد من الدمار والحرب. إن لغة سفر الرؤيا دراماتيكية جداً بحيث تغري المرء بإضفاء شخصيات محدّدة على الأصدقاء، وبخاصة على الأعداء. ويخسرينا الإحساس المتمحور حول الذات بأن تقع ذروة التاريخ في أثناء حياتنا إذا كلنان للتاريخ من ذروة. فتصور الماضي من دوننا أمر غير صعب؛ كما أن تصور ميثل هذا المستقبل أصعب وأقل إمتاعاً - لذا نبحث عن الأسباب لتصور شيء أخر.

ربحا تسوّي المعركة الفاصلة [بين الخير والشرّ] كل الحسابات. لكن ما من شهيء يقدّم العذر لاعتماد زعمائنا على تلك الفرضية لتبرير ألا نفعل شيئًا، لكي يشبت بعد ذلك خطأهم، ما يخلّف لنا كل الدمار دون أي شيء من الجنة. وقميئة الجوّ المناسب للموقعة الفاصلة ليس سياسة خارجية يمكن الدفاع عنها. لكن يمكن السدفاع عن السلام. وربما جعل ذلك لصناع السياسة والواعظين أهدافاً متعارضة أحسياناً. في كانون الثاني/يناير 1998، دعا بيل كلينتون رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وياسر عرفات إلى البيت الأبيض. كان هدفه إقناعهما بإحياء عملية السلام السيّ عطّلتها الحوادث الإرهابية وتصاعد النشاط الاستيطاني. وعشية الاحتماع، تشاور نتنياهو مع قادة اليمين المسيحي الذين رحبوا به باعتباره "رونالد ريغان الإسرائيلي" وشجّعوه - بشكل طائش برأيي - على عدم التسوية. فقد رأى الناشطون المسيحيون اليمينيون وغيرهم من منتقدي إدارة كلينتون أن الخراط الولايات المتحدة في عملية السلام تُخضع إسرائيل لضغط لا مبرّر له. ووفقاً لطريقة تفكيرهم، فإن أي سياسة تؤدّي إلى جعل إسرائيل تعيد مزيداً من الأرض إلى تفليرهم، فإن أي سياسة تؤدّي إلى جعل إسرائيل تعيد مزيداً من الأرض إلى الفلسطينين مخالفة للتوراة أو خطرة على أمن إسرائيل أو الاثنين معاً.

وعـندما تولّى الرئيس بوش منصبه، كان مصمّماً على عدم تكرار ما اعتبره أخطاء الرئيس كلينتون. فرفض التعامل مع عرفات، وامتنع عن تعيين مفاوض دائم في المحهود لإيقاف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وأدّى إلى مقــتل أكثر من 4,000 شخص. ربما كان لنهج بوش ميزة الحفاظ على المــصادر الدبلوماسية الأميركية لأغراض أخرى، لكن كان له أيضاً ضرر التسبّب بتراجع حادّ لمكانة الولايات المتحدة في أوساط العرب والمسلمين.

إن مما يؤسف له أن القضايا التي يجب تسويتها قبل أن يصبح السلام ممكناً ازدادت، بدلاً مسن أن تقلّ، صعوبة في أثناء ولاية الرئيس بوش الأولى. فقد مكّنت سنوات القتال مجموعة حماس المتطرّفة - وهي خصم تاريخي للسلام - من أن تصبح أقوى مقارنة بمنافستها العلمانية فتح، كبرى مكوّنات منظّمات التحرير الفلسطينية، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني، لكن إنتاجه القنابل والقذائف والصواريخ ارتفع، وأنشأ الحاجز الدفاعي الذي تبنيه إسرائيل عبر قسم كبير من الضفّة الغربية حدّاً فعليّاً رفض الفلسطينيون قبوله وصار العديد من الإسرائيليين الضفّة الغربية مظالب الفلسطينيين بإطلاق العرب من السحون إذا كانت أيديهم، وفقاً بثبات مطالب الفلسطينيين بإطلاق العرب من السحون إذا كانت أيديهم، وفقاً لرأي الإسرائيليين "ملطّخة بدمائهم"؛ وقد ارتفع عدد السحناء الآن كثيراً عمّا كان عليه في سنة 2000.

فــتحت وفــاة ياسر عرفات في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 الباب أمام قيادة حديدة للجانب الفلسطيني. وبدا محمود عبّاس، خليفة عرفات، تغييراً مرحبًا به. وكان خلال المفاوضات في التسعينيات من القرن الماضي الفلسطيني الذي غالباً ما نلجاً إليه لإجراء محادثات صريحة. لم يخن عبّاس الثقة التي أوليت له، لكن أداءه لم يكسن مؤثّراً. فقد شدّد على أن من الممكن إيجاد حل للمشكلات الفلسطينية عبر مفاوضات الأخذ والردّ. وتحدّى عبّاس، كرئيس، الإجماع الفلسطيني السابق بأن العسنف هو الطريق الأفعل لإحراز تقدّم. وخلافاً لعرفات، لم يروّج الأوهام بشأن استعادة الحكم العربي من لهر الأردن إلى البحر المتوسط. وكان هدفه بناء دولة فلسطينية قابلة للعيش ولا يمكن أن تتحقّق، كما يقول، إلا بوسائل سلمية.

تكمـن المشكلة في أن عباس يفتقر إلى قاعدة سياسية صلبة، على الرغم من انتخابه بطريقة ديمقراطية. فحركة فتح، وهي المنظمة التي ورثها عن عرفات، لديها سمعـة مكتـسبة عـن جدارة بالفساد، وتمزّقها الخصومات الجيلية والإيديولوجية

والشخصية. وتعقدت معضلة عبّاس بعدم إدراك الولايات المتحدة أو إسرائيل ضرورة مساعدته على النجاح. وبدلاً من ذلك، وُجّهت إلى الرئيس الفلسطيني مطالب لا يمتلك القدرة على تحقيقها. وخلّف ذلك لعبّاس أسوأ ما في الجهتين [لم يكن مع ستّى بخير ولا مع سيدي بخير]. فقد شهّر به خصومه الفلسطينيون باعتباره المرشح المفضل لدى إسرائيل والغرب. ومع ذلك، لم تقدّم إليه المساعدة اللازمة للسوفاء بالاحتياجات السياسية للشعب الفلسطيني. ولشراء الوقت، أرجأ عبّاس الانتخابات البرلمانية من تموز/يوليو 2005 إلى كانون الثاني/يناير 2006. لكن فشل هدذا التكتيك إذ تواصل انحدار شعبية فتح. وعندما جرت الانتخابات في النهاية، حسلت حماس على الأغلبية – ما أثار دهشة فتح وإسرائيل والولايات المتحدة، وربما حماس نفسها.

حسر" صعود حماس عملية السلام في الشرق الأوسط إلى النقطة التي بدأت عندها قبل خمس عشرة سنة تقريباً. فحماس، على غرار منظمة التحرير الفلسطينية سابقاً، لا تعترف بوجود إسرائيل، وغير راغبة في نزع سلاحها ونبذ العنف. ولن يكون التوصل إلى اتفاق سلام ممكناً إلى أن تفعل ذلك. وأفضل ما يمكن الأمل به في المرحلة الفاصلة هو تعليق الأعمال العدائية. فذلك سيمكن الجانبين من التقاط الأنفاس. سيكون التحدي بالنسبة لحماس تنفيذ وعودها الانتخابية بتحقيق "التغيير والإصلاح". وهذه تعهدات لا علاقة لها بإسرائيل بقدر علاقتها بتحسين الحاكمية الفلسطينية.

هناك عمل كبير ينتظر الإسرائيليين أيضاً. فقبل أن يسقط أريبل شارون فريسة للسكتة الدماغية في كانون الثاني/يناير 2006، اعتمد خطة لضمان أمن الإسرائيليين باتخاذ خطوات أحادية لفصلهم عن الفلسطينيين. وقد صمّمت هذه الخطة، التي لم يكشف النقاب عنها بشكل كامل، لضمان بقاء دولة يهودية في الغالب بترك أكبر عدد من اليهود وأقل عدد ممكن من العرب في الأرض التي تحتفظ بها إسرائيل. وهي تستبعد على وجه الخصوص إمكانية تقسيم القدس أو الانسحاب الإسرائيلي التام إلى حدود 1967. وتسمل الخطوات التي اتخذت بالفعل لتنفيذها إنشاء الجدار الأمني، وإعادة الانتشار من قطاع غزة و "تكثيف" المستوطنات في القدس وحولها.

وســـتتطلّب الخطـــوات الأصعب التالية إغلاق بعض المستوطنات في الضفة الغربية لحماية مستقبل المستوطنات الأخرى.

في مــواجهة معارضة المحافظين في حزب الليكود، أنشأ شارون حزب كديما، وهــو ائتلاف احتذب تأييد طيف واسع من القوى السياسية. ويبقى أن نعرف إذا كـان خليفة شارون سيتمكن من انتهاج استراتيجية متسقة. لكن من المؤكّد أن يرجــئ بروز حماس إلى أجّل غير مسمّى الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطينية، في حــين مــن المرجّح أن يبقى هدف شارون الفصل بين اليهود والفلسطينيين محور السياسة الإسرائيلية.

أوحى أكثر المعلّقين تفاؤلاً بأن مشاركة حماس في الحكومة ستجعلها أكثر اعستدالاً. ولديّ شكوك في ذلك. فأنا أعتقد أن المكانة السياسية الجديدة للحركة سستفاقم الانقسامات القائمة في داخلها. ويتنافس البراغماتيون مع الإيديولوجيين على السيطرة. وعلى الولايات المتحدة أن تبذل ما بوسعها لمساعدة القوى الفلسطينية الأكثر اعتدالاً على الغلبة، لكن نقص التدخّل الأميركي في السنوات الخمس الماضية جعلنا أقل نفوذاً ومصداقية مما كنا عليه في السابق.

لقد أحدثت التغيّرات التي طرأت على القيادة في إسرائيل والسلطة الفلسطينية على السواء قوى محرِّكة سياسية جديدة في حين ألها زادت من خفوت احتمالات

الـــسلام علـــى المدى القصير. لكن ماذا عن المدى الطويل؟ هل ماتت احتمالات السلام حقّاً؟ أخشى أن يكون الجواب نعم في غياب التفكير الجديد.

كسثيرة هسي الأوقات التي أردت فيها أن أشد آذان المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين (1) لأعيد إليهم شيئاً من الرشد. وفي النهاية علقت آمالي على قدرتنا على صياغة لغة ذكية وعادلة بحيث تمكن القادة من الجانبين الدفاع عن أي اتفاق سلام أمام ناخبيهم. وعلى الرغم من العديد من النكسات، ما زلت أحب الاعتقاد بأن استنباط مثل هذه الصيغة يبقى ممكناً. وربما يوفّر ترتيب يتماشى مع ما اقترحه السرئيس بيل كلينتون لكلا الطرفين بحموعة سخية من الشروط التي تلبّي ما يتوقّعه كل منهما باعتدال. لكن هل سيكتسب منطق السلام قوة كافية لتحديد مستقبل السشرق الأوسط؟ ربما يكون الاحتكام إلى العقل والمصلحة الذاتية الطريقة العملية الوحسيدة للتقدّم، لكن لو كان تصميم تسوية فقط معاملة عقارية حقيقية، لكان استتكمل قبل سنوات. وإذا ما أصبحت المفاوضات أمراً عملياً ثانية، لن يمكن الاستغناء عن الدبلوماسية التقليدية، لكن قد يُحتاج إلى شيء إضافي: تقارب في فهمنا لما يريده الله حقاً.

كانت الحكمة التقليدية لدى المفاوضين الأميركيين في الشرق الأوسط تقضي تاريخياً بأن قلة الكلام عن الله أفضل. وذلك أمر مفهوم نظراً للتقلب في المنطقة؛ لكسن لا يمكن عزل الدين والتاريخ الذي يصاحبه عن عملية السلام. لقد أشار شارون إلى القدس بأفيا "عاصمة إسرائيل التي ستظل موحدة إلى الأبد". والفلسطينيون، على الرغم من انقسامهم، يتوحدون في ألهم لن يفكروا في حل الدولين دون أن تكون القدس عاصمتهم. ولا يمكن نقل أكبر المستوطنات الدولية في الضفة الغربية؛ مع ذلك فإن أكثر مقترحات السلام التي قدّمها العرب تساهلاً تسضم مطلب إعادة كافة الأراضي العربية التي أخذت في حرب 1967.

<sup>(1)</sup> لا أريد التعليق على ما أوردته المؤلّفة في هذا الفصل أو سواه لأنني لا أعتقد أن هذا هو المكان المناسب لذلك. لكنني أود أو أن ألفت نظر القارئ إلى أن لفظة الإسرائيليين تسبق الفلسطينيين دائماً حيثما وردتا معاً، نظراً لأسبقية حرف I على P في الألفباء الإنكليزية، إلا هنا. تُرى هل هذه مصادفة أم أمر مقصود؟ المترجم.

وكانت قسوة شارون في قتال الانتفاضة الثانية تحدف إلى إقناع الفلسطينيين بأن المقاومة ميؤوس منها. وفي أثناء الانسحاب من غزّة، ارتدى الفلسطينيون قمصاناً كُتب عليها "اليوم غزّة وغداً الضفة الغربية والقدس". لقد سيطر المسلمون على القدس منذ القرن السابع مدّة تزيد على 1300 عاماً؛ ومضى أقل من ستين عاماً طرفة عين تاريخية - منذ أن أصبحت إسرائيل دولة. ما أشدّ ما يريده الفلسطينيون الآن - فرصة بعيدة الاحتمال (عن طريق سفك الدماء) لعيش تجربة انتصار صلاح السدين، أم فرصة جقيقية بتربية عائلاهم بكرامة وسلام؟ هل يحلمون بأن يكونوا شهداء أم بنائين؟

لم يخسش جيمي كارتر التحدّث في الدين عندما جمع القادة المصريين والإسرائيلين معاً في كمب ديفيد. وتمكّن بيل كلينتون من تحقيق أكبر تقدّم لأنه أدرك ترايخ الوضع وشعر بالارتياح عند الحديث عن الشؤون الدينية. لكن لن يحقّق المفاوضون في المستقبل الاختراقات المطلوبة ما لم يتمكّنوا من مواجهة مشاعر الحسق المتصادمة لدى كل منهم ونزع فتيلها. هل هذا واقعي؟ لا أعرف. لكني معجبة بملاحظة جورج برنارد شو بأن "الرجل العاقل يكيف نفسه مع العالم؟ والرجل غير العاقل يصر على محاولة تكييف العالم مع نفسه. لذا يتوقّف كل التقدّم على الرجل غير العاقل يصر على محاولة تكييف العالم مع نفسه. لذا يتوقّف كل التقدّم على الرجل غير العاقل .

إذا كان بوسع المتشدّدين العثور في القرآن والتوراة على ما يبرّر النزاع السدائم، فإنني أعتقد أن بوسع الآخرين إيجاد أوامر غالبة لاتباع النقيض، ومن المسادرات المستجّعة عملية الإسكندرية التي أطلقت في سنة 2002، برعاية مركز الجمعية الموسوية للتعاون بين الأديان. الفرضية التي يقوم عليها هذا المشروع هي أنه لا يمكن تحقيق السلام بين الأمم والشعوب دون التوفيق بين الأديان والثقافات؛ واسناء على ذلك يجب تحويل قوة الدين من مصدر للعدوانية إلى مصدر للتسامح والستفهم. وقد استخدمت مبادئ إعلان الإسكندرية - دعم السلام، واللاعنف، واحتسرام الأماكن المقدّسة - لحل خلاف مستحكم في سنة 2003، عندما تسلّم مقاتلون فلسطينيون كنيسة المهد؛ وآخر في سنة 2004، عندما اجتمعت السلطات العربية. الإسلامية في المجتمعات العربية.

وتطبّق مراكز "آدم" الموجودة في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، هذه المبادئ علمى أسماس روتيني. إن مؤسس هذا الجهد والقوة المحرّكة التي تقف خلفه هو الحاخام مايكل ملكيور، المقاتل الشجاع والبليغ من أجل السلام؛ ويلقى دعماً قوياً من الشيخ عماد الفالوجي، وهو من مؤسسي حماس وقد ترك الحركة لأن هجماها على المدنيين انتهاك للإسلام.

ربما يتعين على الواثقين بأن المعركة الفاصلة (أرماجدون) هي ما يقدّره الله للمشرق الأوسط أن يتفكّروا في مقطع وارد في سفر أشعيا يتنبّأ بوقت لا يعبد فيه الإسرائيليون الله وحدهم فحسب، وإنما العرب أيضاً في مصر وسوريا. "في ذلك الميوم تكون إسرائيل ثالثاً لمصر وأشور، وهذا بركة في وسط الأرض. ويمنح الربّ القدير بركته قائلاً: 'مبارك شعبي مصر وصنيعة يدي أشور وبنو إسرائيل الذين الخترهم'". يعبد العرب واليهود الله نفسه منذ أيام محمّد. وربما سيأتي اليوم الذي تتقدّم فيه روح عملية الإسكندرية على ما عداها، مهما بدا ذلك اليوم بعيداً. وبعد ذلك كما قسال إسحاق رابين، سينهل الإسرائيليون والفلسطينيون "من ينابيع مسمادرنا المروحية العظيمة لنغفر الألم الذي سببه أحدنا للآخر, ونسزيل حقل الألغام الذي فرق بيننا سنين عديدة، ونحل ومحله حقل الوفرة". وربما يأتي الوقت الذي يهتم فيه كلا الجانبين بتوجيه القرآن: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل على الله".

وإلى أن ياتي ذلك السيوم، ستبقى المعضلة الملازمة لوعد بلفور؛ وستختبر شخصصية الزعماء الشرق أوسطيين بانتظام؛ وسيخضع النهج السليم الذي تنتهجه السولايات المتحدة للنقاش؛ وستواصل شعوب المنطقة العيش في خوف؛ وسيفاقم التوتّر الحاضر أبداً بين المسلمين واليهود والمسيحيين مواجهة تمتد إلى أبعد من الشرق الأوسط وتمدّد حقاً بزعزعة العالم.

#### الفحل العاشر

## "الجهاد الأكبر"

دفع الجفاف سكان إسرائيل إلى الاحتشاد بقلق على منحدرات جبل الكرمل ليسشهدوا منافسة. كان يوجد 450 كاهناً لبعل، إله الخصب عند الكنعانيين، في حانب. ووقف في الجانب الآخر إيليّا، نبي يهوه، إله إبراهيم وموسى وداود. وكان بين المتفرّجين أهاب، ملك السامرة الضعيف والعنيد. كانت المسألة المراد تسويتها إله من من الجانبين هو الأقدر. وكان البرهان يتطلّب علامة على شكل نار تشتعل بمذبح نُحر عليه ثور. بدأ أتباع بعل أولاً، فصلّوا وتمايلوا وأنشدوا وعنّبوا أنفسهم عسدة سساعات، لكن مساعيهم ذهبت سدى. فسخر منهم إيليا وقال: "اصرخوا بسصوت أعلى. فربما إلهكم غارق يتأمّل، أو هو مشغول، أو في سفر، أو لعله نائم بسصوت أعلى. فربما إلهكم غارق يتأمّل، أو هو مشغول، أو في سفر، أو لعله نائم بسعني إسرائيل؛ وبلّل الذبيح. فبني المذبح مستخدماً اثني عشر حجراً على عدد أسباط بسيني إسرائيل؛ وبلّل الذبيحة بالماء، ودعا الربّ؛ ثم تراجع إلى الوراء. وخلال ثوان الستهمت النار الذبيحة. فسحد الذين شاهدوا ما حدث إلى الأرض وقالوا، "الربّ هو الإله؛ الربّ هو الإله."

لم تتغيّر العلاقة كثيراً بين البشر والإله بعد أكثر من 2,800 سنة. فما زلنا نسبحث عسن علامات ونتطلّع إلى الأحداث بحثاً عن إشارات على طبيعة الإله وغايته.

في 11 أيلول/سبتمبر 2001، التهمت النار برجي مركز التجارة العالمي. فهل كان ذلك علامة؟

قال جيري فولول في حديث إلى التلفزة بعد مرور يومين على المأساة، "الله يواصل رفع الستارة والسماح لأعداء أميركا بأن يعطونا ما قد نستحقه. إنني أعتقد حقّاً بأن الوثنيين، ودعاة الإجهاض، ومناصري الحركة النسائية، والمثليين الجنسيين من الذكر والإناث الذين يحاولون بنشاط الإتيان بنمط حياة بديل، والاتحاد

الأميركي للحريّات المدنية، وشعب الطريقة الأميركية - كل الذين يحاولون إضفاء العلمانية على أميركا - إنني أشير بإصبعي إلى وجوههم وأقول، 'لقد ساعدتم في حدوث ذلك'"(١).

لم يكسن فولول وحيداً في رؤية أن يد الله خلف هجمات الإرهابيين. وكان قادة القاعدة واثقين من أن نجاحهم دليلاً على مباركة الله. ويظهر فيلم فيديو أسامة بسن لادن وأحسد الشيوخ السعوديين يحتفلان في أعقاب الضربات، ويشكران الله علسى "النصر المبين" ويتبادلان القصص عن رؤى الإخوان الذين تكهنوا بالطائرتين اللسين اصطدمتا في المبنيين. وهلل الشيخ قائلاً، "سيكون أعظم جهاد في تاريخ الإسلام".

في تراث السيهود القدماء، تُعزى الانتصارات والهزائم عادة إلى إرادة الله. وهكذا يعد الربّ، "فإن أطعتم، عاديت من يعاديكم وضايقت من يضايقكم". وقد أرجع المسلمون الأوائل فضل الانتصارات العسكرية التي مكّنت من التوسّع السريع لدينهم إلى الله. وكان الإسبانيون الكاثوليك واثقين من أن إحرازهم إمبراطورية وراء البحار في القرنين الخامس عشر والسادس عشر مكافأة من الله على اضطهاد المسيحيين الهراطقة، والمسلمين، واليهود. وعندما استعمر البريطانيون والقوى الأوروبية الأخرى إفريقيا، كانوا يعتقدون ألهم يؤدّون عمل الله. وكما رأينا، فقد ربط الأميركيون صعود بلدهم بتأييد من الله. وفي "ترنيمة معركة الجمهورية" التي ألفستها جولسيا وورد هاو بعد زيارة معسكر للجيش في الأيام الأولى من الحرب الأهلية، سساوت بهمكل تحريضي بين قضية الإله ونضال الاتحاد ضد قوى الأنفصاليين.

من طبيعة البشر الرغبة في رؤية أن الله يساندنا في أعمالنا، وأن غايته هي غايتنا. وغالباً ما نستمتع كأفراد بهذه النزوة دون التسبّب بأذى، بل إننا ربما نسصنع بعض الخير. لكن الأمة (أو المجموعة) التي تعتقد بأن نجاحها أو فشلها عاقبة مباشرة لرغبات الله تستجلب على الأرجع المشاكل أو تحدثها. فعند

<sup>(1)</sup> بعد أن واجه فولول عاصفة من الانتقاد، قدّم اعتذاراً عن هذه الملاحظات.

الانتسار، قد تدّعي الأمة وزعماؤها الصلاح والفضيلة وبمتلئون بالشعور بالقدرة المطلقة. وعند الهزيمة قد يصابون بالمرارة ويدب فيهم الانقسام، حيث تلوم فئة الأخرى على التسبّب بغضب الإله. أيا يكن الأمر، فإن الأمة التي تقول إلى الله، "الأمر عائد إليك"، تخاطر في إهمال واجبها بالعمل لمصلحتها. وكما كتبت إميلي ديكنسون في سياق مختلف، "الدين اختراع رائع / عندما يستطيع البشر أن يروا / لكن المجاهر (الميكروسكوبات) خيار حكيم / عندما يقع طارئ".

بعد مرور وقت غير بعيد على هجمات 11 أيلول/سبتمبر، دعيت للتحدّث في كنيسة بيت السرجاء البريسبيتارية (المشيخيّة) الفسيحة في سانت بول، منيسوتا. كانت المقاعد ممتلئة والمشاعر محتدمة. وعندما اعتليت الدرجات إلى النسبر، لاحظت أن المحارم قد أخرجت بالفعل. لا أذكر لحظة مماثلة من الوحدة الوطنسية في مسواجهة المحنة إلا بعد اغتيال جون كنيدي. لم أكن مؤهّلة لألقي عظسة، لكسني أردت أن أعبّسر بقدر ما أستطيع من دقّة عمّا تعنيه هجمات عظسة، لكسني أردت أن أعبّسر بقدر ما أستطيع من دقّة عمّا تعنيه هجمات أيلول/سبتمبر وما لا تعنيه:

لا أرى أي علامة على يد الله في هذه الجرائم، ولا أي أثر لمعتقد ديني أو ضحمير اجتماعي في دافعهم، ولا يمكن أن يكون المنقذون مخلصين للإسلام، إذ إنهم خانوا بما اقترفوه تعاليم ذلك الدين المتسامح، إن مقترفي هذه الفظاعات لا يهتمون لأمر الفلسطينيين الذين عبر زعماؤهم عن غضبهم من هذه الهجمات وأسفهم لها، ولا يهتمون لأمر الفقراء، لأنهم لا يستخدمون مواردهم لتعليم المهارات وإنما لزرع الكراهية، إنهم ليسوا مجانين لأنهم تصرّفوا بحسابات تتم عن قلوب ميتة، إنها جرائم الشرّ المطلق التي لا يبررها أي سبب سياسي أو ثقافي أو ديني.

غالباً ما نسأل في أعقاب مأساة لماذا يسمح الإله القدير والخير بوقوع مثل هذه الأحداث. يكمن جزء من الإجابة في أننا مُنحنا حرية التفكير والعمل بأنفسنا. ويستخدم بعضنا هذه الحرية للبناء، أو العلاج، أو التعليم، أو وضع الأعمال الفنية العظيمة؛ وينسف آخرون المباني. هذه أعمالنا لا أعمال الإله (ومع ذلك قد يكون

من الملائم إلقاء اللوم على الشيطان). عندما يخطف مرض أو حادث حياة طفل ما، لا يسسعنا سوى التعبير عن الألم بسبب قسوة القدر وظلمه. أما بالنسبة للأعاصير والسزلازل والأمواج المدية العاتية، فإنني ألقي اللوم على الطبيعة. وما تبقى من الإحابة يتجاوز ما يمكن أن يعرفه الجميع. إننا نسير بالإيمان لا البصر، كما يجهد الوعاظ في تذكيرنا: غير أننا نسير، ونتحمّل مسؤولية العناية بأنفسنا وحماية بعضنا بعضاً. وقد أضافت هجمات 11 أيلول/سبتمبر بعداً جديداً على ما تتطلبه المسؤولية.

في الأسابيع السبي تلت الهجمات، أثبت الرئيس بوش للمشككين أن لديه القسدرة على القيادة الحقيقية. ففي خطاب أمام جلسة مشتركة للكونغرس، أوفى بوعد أطلقه قبل انتخابه بأن يكون من دعاة الوحدة. فلاحظ أن الناس في كل أنحاء العالم ردّوا على أعمال الخطف بالصلاة بالإنكليزية والعبرية والعبرية؛ ولفت الانتباه إلى الحقيقة المدهشة بأن ضحايا 9/11 يضمّون أشخاصاً مما لا يقلّ عن ثمانين بلداً. وعبّر عسن امتانه إلى المنظمات الدولية والأصدقاء في أوروبا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا. وتعهد الرئيس باستخدام أداة السياسة الخارجية لمواجهة "المنظمات الإرهابية السي تمتد قدرها إلى العالم"؛ وأوضح أن القاعدة تمثل "جماعة إسلامية متطرّفة متطرّفة رفضها العلماء والغالبية العظمى من رجال الدين المسلمين – حركة متطرّفة تحسرف التعاليم السلمية للإسلام". وبدا أن كلمات بلسمة الجراح مصمّمة لجمع العالم معاً في معارضة القاعدة ومؤيّديها. ومن الواضح أن تلك هي الاستراتيحية السصحيحة. فلإلحاق الهزيمة بالإرهاب، تحتاج أميركا إلى مساعدة من الأصدقاء والخلفاء في كل مكان، وبخاصة من أولئك الموجودين في مجتمعات ذات غالبية ومسلمة.

قَـــدّم السطر الذروي في كلمة الرئيس خياراً واضحاً: "على كل أمة في كل مــنطقة أن تـــتخذ الآن قراراً. إما أن تكون معنا، وإما أنما مع الإرهابيين "(١). وفي

<sup>(1)</sup> لعل الرئيس بوش عندما أصدر تحديه كان يفكّر في تحذير يسوع، "من لا يكون معي فهو على الرئيس بوش عندما أصدر تحديه كان يحاول تذكير العالم بقول لينين في أثناء الثورة الروسية: "من ليس معنا فإنه ضدناً".

الأسابيع التالية، لم تتردّد معظم البلدان في الاختيار.

احستكم حلفاء أميركا في منظمة معاهدة شمال الأطلسي (حلف الناتو) للمسرّة الأولى إلى أحكام الدفاع المتبادل للمعاهدة وأعلنوا أن الهجمات عمل عدواني على الحلف بأكمله. وباستثناء العراق، أدانت كل الحكومات في العالم الإسلامي، بما في ذلك إيران والسلطة الفلسطينية، الضربات. وعندما أرسلت القوات الأميركية إلى أفغانستان لطرد طالبان والقبض على القاعدة، سارع حلفاء مثل كندا واليابان وأستراليا إلى مساعدةا. ووافقت باكستان على تقديم المساعدة، على الدرغم من روابطها الوثيقة مع القادة الأفغان الراديكاليين. وتعهدت الصين وروسيا بالتضامن، وهما من الدول التي تعرّضت لتحدي الانفصاليين المسلمين. بل إن المسلمين الذين احتجّوا في البداية على الهجوم الأميركي على طالبان صمتوا عندما اتضح أن غالبية الأفغان رحبت بالإطاحة بالمتطرّفين. وفي الولايات المتحدة، وقعت مجموعة من ستين أكاديمياً بيهم بالمتطرت ويهود ومسلمون وملحدون – على رسالة تدعم العملية العسكرية في أفغانستان، وتدعو إلى الدفاع عن "الأخلاق الإنسانية الشاملة" و"الحرب معظم الأميركيين والحكومات الأحنبية في معارضة التهديد المشترك.

كديمقراطية، كنت فخورة بالطريقة التي بها أعلن أعضاء حزبي الولاء للبيت الأبيض. وقاد أعضاء الكونغرس والمسؤولون الذين كانوا قد خدموا في إدارة كلينتون التصفيق والاستحسان. وكنت في كل مناسبة أقدّم مساندي لسياسات السرئيس. وهللت عندما أطيح بطالبان. فعندما كتت في الحكومة التقيت بنساء وفتيات أفغانيات في مخيم للاجئين في باكستان على مقربة من ممر خيبر، واستمعت إلى روايامة عن الحرمان والقمع. ووعدت أولئك اللاجئات ألا تنساهن أميركا. وأملت أن يتمكن الآن من العودة إلى ديارهن، والعيش بسلام، واحترام حقوقهن. كما أنني ساندت قرار البتناغون القبض على الإرهابيين المشبوهين واحتجازهم، مسلمة بأنه سيتم استحواب الموقوفين والتحقيق معهم بحيث يمكن اتخاذ القرارات في الوقت المناسب بشأن كيفية محاكمتهم أو إطلاقهم.

كـنت باختـصار مـن الصقور المؤيدين للحرب. لذا عندما عارض مجلس الكنائس العالمي الضربات العسكرية في أفغانستان، خالفته الرأي. وعندما رأى غور فـيدال أن الغزو سببه النفط، اعتقدت أنه واهم. وعندما اقترحت أليس واكر أن "العقوبة الوحيدة التي تنجح هي الحب" بالنسبة إلى أسامة بن لادن، حمدت الله ألها كاتبة حاصلة على جائزة، لا قائدنا الأعلى.

في الأسابيع التي تلت الهجمات، عقد العديد من المعلّقين مقارنة بين ما حدث في 19/1 والسضربة اليابانسية لبيرل هاربر في سنة 1941. كلاهما باغت أميركا، وأحدث دماراً على التراب الأميركي، وشكل بداية كفاح أكبر، مع ذلك فإن الاحتلافات صريحة وواضحة. في هاواي، قصفت القوات والسفن والطائرات الأميركية عن طريق طائرات مميزة لدولة معادية، دولة لديها قوات مسلّحة نظامية وحدود محدّدة. أما مقترفو هجمات 9/11 فلم يكونوا يرتدون بدلات عسكرية، أو يسرفعون علماً، وليس لديهم قوة جوية، ولا يدينون بالولاء لأي أمة أو تحالف من الأمم. ولم تصمّم هجماهم لتدمير أهداف عسكرية، وإنما لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

في شباط/فبراير 1998، أصدر بن لادن، وقادة إرهابيون آخرون، فبرى دعا فيها المسلمين إلى قتل الأميركيين في كل مكان, ومن الأسباب التي ذكرها السدعم الأميركيين لعقوبات على العراق، وتأييدها إسرائيل، وتواجد القوات المسلحة الأميركية في المملكة العربية السعودية. واتهم الولايات المتحدة بألها أعلىنت الحرب على الله ورسوله والمسلمين. ولتوفير واجهة علمية، استشهد بأحكام لرحال دين تتعلق بالواجب الديني الذي يقضي بالتصدي للهجمات على الدين. ثم دعا المسلمين جميعاً إلى المشاركة في مهاجمة "القوات الأميركية الشيطانية".

إذا وضعنا ادّعاءات بن لادن جانباً، نجد أنه غير مؤهّل لتعليم المسلمين واجباهم الدينية. بل إن مضيفه وراعيه في أفغانستان، الملا محمّد عمر، أقرّ بأن "بن لادن ليس مخوّلاً إصدار الفتاوى، لأنه لم يكمل دراسة قرآنية إلزامية لمدّة الشين عسشرة سنة لكي يكون مؤهّلاً لمنصب المفتى. ولا يصدر الفتاوى إلا

المفتون. وبن لادن ليس مفتياً ولذلك فإن أي فتوى يصدرها غير شرعية وباطلة ولاغيية". لم يمنع قول الله من أخذ بن لادن على محمل الجدّ. فالإسلام السني يفتقير بطبيعيته إلى قائد موحّد. وليس هناك شخص أو مؤسسة تستطيع أن تستحدّث بمرجعية نيابة عن كل المؤمنين لتُنكر رسالة بن لادن بطريقة مقنعة للمهيّئين لتقبّل رسالته.

في أثناء عملي كوزيرة للحارجية، كان بن لادن هارباً ومطارداً في أحد أكثر البلدان بعداً في العالم. ووفقاً لمعلوماتنا، لم تكن أي حكومة خارج أفغانستان تدعم أنــشطته. لقــد كان إرهابياً وقاتلاً للمسلمين، تبرّاً منه بلده الأمّ (المملكة العربية الــسعودية) وطُرد من البلد الذي تبناه (السودان). وكنت أعلم أنه يحاول كسب تعاطـف المسلمين في العالم، لكن بدا أنه لم يكن لديه الكثير ليغري أتباعه باستثناء فرصـة تنفـيس غضبهم وتفجير أنفسهم "كشهداء". غير أن الديماغوجي يشكل خطـراً دائماً عندما يبلغ الناس ما يريدون سماعه، ولا يلزم سوى عدد صغير فقط من الإرهابيين العازمين لإحداث مشكلة كبيرة.

لا شك أن من الهراء القول إن أميركا أعلنت الحرب على الإسلام. ففي ظل إدارة كلينتون، كانت الولايات المتحدة في مقدّمة الدفاع عن المسلمين في البوسنة وكوسوفو، ومساعدة الديمقراطية في إندونيسيا الإسلامية، وشجب الانتهاكات الروسية لحقوق الإنسان في الشيشان، ومحاولة التوسّط لإحلال السلام في القوقاز والسشرق الأوسط. وفي ظلّ كارتر وريغان، ساعدت أميركا المجاهدين في طرد القوات السوفياتية من أفغانستان.

إن إثبات النفي ليس بسيطاً البتة، وبخاصة بالنسبة إلى جمهور مشكك؛ فكثير مسن المسلمين الله يرجون نفعاً من بن لادن يشاركونه معارضته لبعض السياسات الأميركية. وسوف يصغون على الأقل عندما يتحدّث عن "تطهير" الأرض المقدّسة من غير المشركين، وإعادة حكم الإسلام إلى القدس، وإحياء الروح القتالية التي كانت قائمة في الأيام الأولى للإسلام. وربما يهزّون رؤوسهم عندما يقال لهله إنه يجب تحميل الأميركيين مجتمعين المسؤولية عن سياسات الحكومة الأميركيين المسؤولية عن سياسات الحكومة الأميركيين المسؤولية عن الإرهابيين الأميركيين المؤولية عن الإرهابيين الأميركيين الإرهابيين

للسفارتين الأميركيتين في كينيا وتنسزانيا في سنة 1998، عرضت وزارة الخارجية 5 ملايين دولار مكافأة لقاء معلومات تقود إلى القبض على بن لادن. وحفز ذلك سيلاً مسن التبرّعات التي قدّمها الأثرياء العرب إلى بن لادن. وعلى الرغم من أن الحكومات الإسلامية لم تتعاطف مع دعوة بن لادن للحرب المقدّسة أو تقبلها، فإن بعض مواطنيها فعلوا ذلك.

يسسعى بن لادن إلى اكتساب الدعم بالتماس مزيج من الاستياء والحسد والسذنب. ويسرجع إلى أحداث قديمة لم يعد يفكّر فيها سوى قلّة خارج العالم الإسلامي، لكن لا يستطيع أن ينساها العديد من المسلمين: تدمير الإمبراطورية العثمانية، واقتسام الشرق الأوسط العربي وشمال إفريقيا بين القوى المسيحية، بل وحسى طرد المسلمين (إلى حانب اليهود) من إسبانيا في السنة نفسها التي أبحر فسيها كولومسبوس إلى العالم الجديد. ربّما يبدو المسلمون الذين يزعمون بأن ديسنهم يتعرّض للهجوم مصابين بالذهان الارتيابي بالنسبة للغربيين، لكن حدود العالم الإسلامي تقلُّصت كثيراً في القرون الأخيرة. وعندما دخل الفرنسيون دميشق في سنة 1920، مشى قائدهم الجنرال هنري غورو إلى قبر البطل الذي يحظم بأكسير احترام لدى المسلمين وأعلن، "ها قد عدنا يا صلاح الدين. ما حضوري هنا إلا تكريس لانتصار الصليب على الهلال". وعند استعمار الدول العربية، تعمُّ دت القوى الغربية رعاية تطوّر النحب العلمانية التي اغتصبت الــسلطة من القادة الدينيين. وفي غضون ذلك، أمضى أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفياتي عقوداً يؤكُّدون لملايين المسلمين أن الله غير موجود. وقد صوّر القوميون العرب مثل الرئيس المصري جمال عبد الناصر الإسلام بمثابة عسدو للستقدّم. وأن الحلم الصهيوني تحقّق بمساعدة القوى الغربية على حساب

إن هــدف بــن لادن هو جني حصاد المرارة بزراعة هذه المظالم وغيرها من المظـالم الأحدث. إنه يريد إحداث انقسام عالمي عظيم يوجد فيه المسلمون "ذوو التفكير القويم" في جانب والغرب في جانب آخر – وهو ما يجب أن نسعى لتحنبه بالــضبط. يركّــز بن لادن، ومن يفكّر مثله، على المظالم القديمة، لا على الفرص

المستقبلية. وعندما يرجعون إلى القرآن، لا يقرأون آيات كهذه: "عسى الله أن يجعل بينكم وبين من عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم". فبن لادن وأتباعه يفضلون بدلاً من ذلك الأوامر القرآنية عن التلويح بالحراب وقتل الكافرين. إلهم لا يعرضون أفكاراً لتحسين حياة الناس على الأرض أو إثرائها، وهم مشغولون بالأبجاد الستي يتوقعون الحصول عليها في الحياة الآخرة. وأخلاقهم أمر مسلم به بالنسبة إليهم، ووحي الله تفويض لهم بالقتل.

لقد أودت أحداث 9/11 الرهيبة بحياة أكثر من 3,000 إنسان. وشكل ذلك السيوم أيضاً بروز تحدِّ جديد ومعقّد للأمن القومي الأميركي. وحلافاً للشيوعيين "الملحدين"، يدّعي هذا العدوّ أنه يقوم بعمل مقدّس. وتحتاج أميركا في السردّ عليه إلى أن تكون خلاّقة لا في ابتكار الوسائل التي تحول دون حدوث هجمات مماثلة فحسب، وإنما أيضاً في تطوير رسالة تقضي بنجاح على قاعدة دعم العدوّ.

#### الغسل العادي عشر

# "الله يريدني رئيساً"

عـندما قـدم بـوش في أعقاب 9/11 حياره المثير إلى العالم، كانت رسالته واضحة: لقـد تغيّر العالم وسترد أميركا. وعزز التدخّل العسكري الذي قادته الـولايات المستحدة في أفغانستان تلك الرسالة، فشتّت القاعدة وأطاح بطالبان. وكانت الخطوات التالية، كما بدا لي، واضحة: أولاً، العمل العسكري لمنع القاعدة مـن إيجـاد مـلاذ عبر الحدود الأفغانية في باكستان؛ ثانياً، العمل السياسي لبناء مؤسسات ديمقراطية في كل أنحاء أفغانستان وضمان ألا تعيد العناصر الراديكالية توطيد موطئ قدم هناك؛ ثالثاً، العمل الدبلوماسي للحصول على مساعدة جيران أفغانستان والبلدان الإسلامية في آسيا الوسطى لتشكيل أقوى ائتلاف ممكن ضد القاعدة. والهدف الأهم هو تدمير أكبر قدر ممكن من شبكة القاعدة، وعزل ما تبقّى، ومنعها من مدّ جذور جديدة.

له أن الغايات، كنت أتوقع أن يتابع الرئيس إبراز الموضوعات التي أثارها بفعّالية كبيرة في الأسابيع الأولى بعد 9/11: الوحدة العالمية، وهزيمة الإرهابيين، والعمل مع الحلفاء، ومدّ اليد إلى العرب والمسلمين. لكن لم تتحقّق هذه التوقعات. فعندما كانت مواصلة السير في الاتجاه نفسه منطقية وضرورية، عمد الرئيس إلى تغير المسار.

بدلاً من التمسّك بمهمة تحطيم القاعدة، تبنى نمحاً ذا تأثير عكسي تماماً. ففي سنة 2002، في خطابه عن حالة الاتحاد، لم يركّز على الإرهابيين وبناء الأمة الذي لم يكد يبدأ في أفغانستان، بل على ما يُدعى "محور الشرّ" - العراق وإيران وكوريا السشمالية. وفي ملاحظات عامة في وقت لاحق من السنة، لم يشدّد على الحاجة الملحّدة إلى ائتلاف متعدّد الجنسيات مناهض للإرهاب، وإنما على النية الأميركية الأحاديدة للمحافظة على "قوة عسكرية لا يمكن تحدّيها". وعند نشر استراتيجية

الأمسن القومسي، أكّد الرئيس على الحق بمهاجمة البلدان الأجنبية، حتى في غياب التهديد الوشيك، إذا اشتبه بألها قد تقوم بأعمال عدائية ضدّ الولايات المتحدة ذات يسوم. وهذا هو "مذهب الاستباق" المثير للخلاف، وهو يمنح أميركا حقّاً لا تعتبره شرعياً البستة إذا طالبت به أي حكومة أخرى. كما طلب من الكونغرس إجازة إنستاج جسيل جديد من الأسلحة النووية يضاف إلى الترسانة المخيفة التي بحوزة الولايات المتحدة.

أثـارت هـذه الـدفعات من الخطاب القوي صيحات الاستحسان من قبل المعجبين بالرئيس، لكنها لم تفعل شيئاً لجعل أميركا أكثر أمناً. بل على العكس من ذلـك، عقّدت ما وجب أن يكون خياراً بسيطاً. لقد طلب الرئيس من كل بلد التـصدّي للقاعدة. وحينها كان يطلب منها التصدّي للقاعدة والتصديق في الوقت نفسه علـى الرؤية غير المقيدة للقوة الأميركية. وفي مواجهة هذا الخيار، تردّدت العديد من الـبلدان التي تشمئز من الإرهاب في الوقوف إلى جانب الولايات المحديدة. وهكذا لم تبال الإدارة بنصيحة تيودور روزفلت بالتحدّث بلين، وبدأت دون قصد بتحويل انتباه العالم عمّا فعله الإرهابيون إلى ما يمكن أن تفعله أميركا.

في أيلول/سبتمبر 2002، حظي الرئيس بوش بجمهور واسع عندما سافر إلى مالهات مسن أجل الحضور السنوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لو كنت في موقع يمكسنني من تقليم النصح إليه لحثثته على حشد الأمم ضد القاعدة؛ وشكر الحكومات التي ساعدت في تعقب الإرهابيين المشتبه بهم؛ ومناشدة رجال الدين والعلماء والمسربين أن يؤكدوا على عدم وجود ظروف يمكن أن تبرر الإرهاب الحستار الرئيس بدلاً من ذلك طلب مساندة محاربة صدّام حسين. وطوال الخريف، عسندما بحسث السرئيس موضوع القاعدة، لم يصور التحدّي بأنه كفاح متعدّد الجنسيات ضدّ تحديد عالمي بقدر ما صوره بأنه حملة لتقليم الإرهابيين إلى "العدالة الأميركية"، وكأن "العدالة" وحدها لا تكفى.

وفي كانون الثاني/يناير 2003، سنحت للرئيس فرصة ثانية ليعلن عن أولويّاته من خلال خطابه عن حالة الاتحاد. وهذه المرّة خص العراق باهتمام يعادل أربعة أضمعاف ما خصّصه للقاعدة - فذكر صدّام حسين بالاسم ثماني عشرة مرّة، ولم

يذكر بن لادن البتّة. ولدعم القرار الذي اتخذه بالفعل بغزو العراق، جمع الرئيس القاعدة والحكومة في بغداد معاً، واصفاً الاثنين بأهما وجهان للتهديد نفسه. دفع هذا التكتيك العديد من الأميركيين إلى الاعتقاد خطأ بأن صدّام حسين يقف وراء هجمات 9/11 – وإلا لماذا نذهب إلى الحرب معه؟ كما مكّن الإدارة من المام من طرح أسئلة عن غزو العراق بأنه محارب ليّن للإرهاب. وهكذا انتقد وزير الدفاع، دونالد رامسفيلد، بلداناً مثل ألمانيا وفرنسا بشدّة، وهزئ منهما بعض أعضاء الكونغرس باعتبارهما خائنتين. وكسان ذلك غير منصف. فقد عمل الجنود الفرنسيون بسشكل دائم إلى جانب الأميركيين في أفغانستان، حيث كان مقر القاعدة، وكانت قد قادت ألمانيا قوات الأمن الدولية هناك.

في بعض الأحيان في الأشهر السابقة للحرب مع العراق، تسلّلت إلى خطاب إدارة بسوش نبيرة تحتفي بالانتصار. فقد فاخر المخطّطون للحرب بشأن "الصدمة والسرهبة" اللتين يمكن أن تُحدثهما القوة العسكرية الأميركية. وتوقّع نائب الرئيس تشيين أن يتم الترحيب بقواتنا "كمحرّرين". وتحدّثت كوندوليزا رايس عن الخطة الأميركية لتحويل الشرق الأوسط بأكمله. وردّ الرئيس على فشله في جمع ائتلاف متعدّد الجنسيات أكثر إثارة للإعجاب بحدّة قائلاً، "قد نكون الوحيدين المتبقّين في مرحلة ما. ذلك يناسبني. فنحن أميركا".

خلال هذه الأشهر، بجحت الإدارة في تعبئة دعم العديد من الأميركيين، فيما أقـنعت طـوني بلـير رئيس وزراء بريطانيا العظمى وبضعة قادة أجانب آخرين بالمـساهمة بقـوات في قوة الغزو. لكن ما دخل أي من ذلك في ربح الحرب على الإرهاب؟ كان ذلك السؤال فائق الأهمية لأنه إذا كان هدف أميركا الصحيح عزل الإرهـاب، فإن للقاعدة هدفاً أيضاً. فقد أتبعت استراتيجية استمالة كل المسلمين الـنين يعارضون السياسات الأميركية إلى جانبها، أو إلى حالة من الحياد الملتبس. وسعى بن لادن إلى ربط نفسه، بالكلام، بمسعى الفلسطينيين إلى استرجاع الأرض المقدسة وكفاح العرب لمقاومة غزو الإمبرياليين المسيحيين للعراق واحتلاله. وهذا الارتباط بين الهجمات على الإسلام والاحتلال الأجنبي حاسم، إذ نادراً ما تكون الاعـتقادات الدينية فحسب الدافع للذين يقفون خلف التفجيرات الانتحارية.

فحمــــلات الإرهاب المنظمة تصمّم في الغالب الأعمّ لفرض الانسحاب من أرض متنازع عليها. وقد جعل صليل السيوف الأميركية مهمة القاعدة أسهل مما ينبغي.

في الأسابيع التي تلت 1/9، كان الرأي العام متعاطفاً مع الولايات المستحدة بشكل كاسح. وفي غضون سنتين، كانت قد ظهرت صورة مختلفة تماماً. ففي إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في عدد السكان، تحوّل الموقف من أميركا من تأييد 75 بالمئة لها في سنة 2000 إلى معارضة 83 بالمئة لها في سنة 2003. وأصبحت الأغلبيات في العديد من البلدان الإسلامية تخشى من أن تكون الولايات المستحدة عازمة على مهاجمتها. وفي باكستان ذات الموقع المحوري، انخفض التأبيد للحرب التي تقودها أميركا إلى 16 بالمئة. وبقيت مستويات التأبيد في سنة 2005 متدنية بشكل مثير للقلق: 12 بالمئة في الأردن، مستويات التأبيد في سنة 2005 متدنية بشكل مثير للقلق: 12 بالمئة في الأردن، و17 بالمئة في تركيا، و31 بالمئة في لبنان.

كما أن الدوافع الأميركية في محاربة الإرهاب لا تعتبر صادقة. فالعديد من الأشخاص، لا في الجحتمعات الإسلامية فحسب، يعتقدون أن الأهداف الحقيقية لأميركا هي الحسيطرة على النفط، وهزيمة المسلمين، وتقديم مصالح إسرائيل، والهيمنة على العالم – مثلما تزعم القاعدة. وأفادت لجنة استشارية تابعة لوزارة الخارجية أن الولايات المتحدة لا تعتبر في العديد من البلدان "منارة للأمل بقدر ما تعتبر قوة خطرة يجب مواجهتها"، وأن الغالبيات العظمى في مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية ترى في "جورج دبليو بوش تمديداً أكبر للعالم من تمديد أسامة بن لادن". وربّما يبدي المؤرّخون حيرهم ذات يوم من قدرة إرهابيين لا دولة لهم ومطاردين على التنافس بطريقة مقنعة مع القائدة الأقوى للعالم في تشكيل التصورات العامة والنقاش.

على غرار بيل كلينتون من قبل، كرّر الرئيس بوش عدّة مرّات بأقصى قدر من الصدق أن الولايات المتحدة غير منخرطة في صدام للأديان. وهو يعرف أن التلميح ضمناً بأن لأميركا علاقة فريدة مع الله دبلوماسية سيئة، وبخاصة في هذا السوقت العاصف. غير أن طريقته في الكلام أحياناً تقوّض نواياه. مع ذلك فإن خطاب الرئيس، وإن يكن من النمط الذي كان يستخدمه بعض الرؤساء السابقين،

يشكل مثالاً متطرّفاً، مشبعاً بالإحساس بالمهمة ومليئاً بالصور الدينية. فلا غرو أن ينصت للقاعدة عندما تنتقده بعنف باعتباره صليبياً جديداً.

على سبيل المثال، كرّر الرئيس عدّة مرّات أن واجب أميركا هو "تخليص العالم من الشر" – وذلك عمل مستحيل على الفانين. وقد أعلن أن "غاية أميركا تستجاوز اتباع آلية عمل ما. إلها تريد تحقيق نتيجة: إلهاء التهديدات الرهيبة للعالم المتحضّر". وفي كلمته الشهيرة "المهمة أنجزت" في أيار/مايو 2003، في أعقاب غزو العسراق، استشهد بأشعيا، "فتقول للأسرى احرجواا وللذين في الظلام اظهروا". ربما كان ذلك بحرّد تنميق خطابي، لكنه ذو دلالة معينة. لقد كان الرئيس يتحدّث عن هبة الله بالخلاص الأزليّ. وعندما ألقي القبض على صدّام حسين، رأى الرئيس أن أميركا تنفّد عمل الله بإعادة الحرية إلى الشعب العراقي. وعندما سأله أحد الصحفيين إذا كان والله يوافق على على مدّام وعندما سأله أحد الصحفيين إذا كان والله الله بإعادة الحرية إلى الشعب العراقي، وعندما سأله أحد الصحفيين إذا كان والله القسوة على الحرب على العراق، قال، "إنه الأب الذي من غير المناسب التماس القسوة مسنه. هناك أب أعلى أحتكم إليه". وحتى قبل أن يعلن عن ترشّحه للبيت الأبيض، أسر للإنجيليين "أعتقد أن الله يريدني أن أكون رئيساً"(1).

تكمن الصعوبة بالطبع في أن إدارة بوش سعت إلى ممارسة القيادة على أساس أخلاقي؛ وقد حاولت كل إدارة أن تفعل ذلك بالفعل. لكن المشكلة هي أن الخطساب اقترب من تبرير السياسة الأميركية بمصطلحات دينية صريحة وذلك مماثل للتلويح بعلم أحمر أمام ثور. وهذه هي بالضبط الأرضية التي تفضل القاعدة القتال عليها. عندما تكون القيادة الأميركية قوية، تستطيع الولايات

<sup>(1)</sup> في مقابلة في برنامج Meet the Press (لقاء مع الصحافة) على محطة إن بي سي، في 27 آذار /مارس 2005، سئل ريتشارد لاند من مؤتمر المعمدانيين الجنوبيين إذا ما كان الاقتسباس صحيحاً. فردّ، "إنه صحيح، ولكن غير كامل. ووسائل الصحافة لا تنفك تصر علي ايراده ناقصاً، ما يغيّر السياق بأكمله. لقد قال، وذلك عقب قدّاس صبيحة تنصيبه الولاية الثانية كحاكم، وكان القس الميثودي قد ألقى عظة مثيرة المشاعر عن أن 'لله غاية لحياتك وخطة لحياتك، فتوجّهت إليه والدته وقالت، 'إنه يتحدّث عنك يا جورج'. ثم عاد إلى مقر الحاكم والنقى بعدد منا وقال، 'أعتقد أن الله يريدني أن أكون رئيساً، لكن إذا لم يحدث ذلك، فلا بأس".

المستحدة أن تجمع العالم معاً للتصدّي لقتل الأبرياء. لكننا لن نتمكّن من توحيد أحد حول الاقتراح بأن الاختلاف مع الرئيس الأميركي يعني اختيار التشاجر مع الله.

مع أن من عادة الرئيس بوش الإشارة إلى القتال ضدّ الإرهاب بأنه معركة بين الشرّ والخير، هل التناقض واضح حقاً إلى هذا الحدّ؟ إذا لم تكن القاعدة شرّاً، فليس هسناك شرر. لكن من هو الخير الكامل؟ كأميركية فخورة، عليّ الاعتراف بأن الإحابة النريهة بأي معنى دقيق يجب ألا تكون نحن. ربما يكون لدى قادتنا أفضل القلوب؛ لكن سواء أكنا نقاتل الإرهاب أم نسعى لتحقيق هدف آخر، غالباً ما تكون دوافعنا غير نقية، وتخطيطنا غير محكم، ومعلوماتنا غير كاملة، وتشوب أفعالنا أخطاء الإهمال والتفويض. وينطبق ذلك على أي مرحلة من مراحل التاريخ الأميركي، وفي تجربة كل أمة أخرى إلى حدّ ما. بل إن يسوع الناصري، عندما خاطبه غريب بالقول "سيدي الصالح"؛ أحاب، "لماذا تدعوني صالحاً؟ لا صالح إلا خاطبه غريب بالقول "سيدي الصالح"؛ أحاب، "لماذا تدعوني صالحاً؟ لا صالح إلا الله وحده". وفي محاربة الإرهاب، يمكننا الإشارة بدقة أكبر إلى المواجهة بين الشرّ و"اخير تقسريباً"، أو بين الشر و"غير الرديء"، أو بين الشرّ و"اخير كما تستطيع". أو ربما يجدر بنا تبني صيغة أبراهام لينكولن – قتال بين الشرّ و"اخير كما يهبنا الله أن نرى الخير".

أشرت إلى هذه النقطة في كلمة ألقيتها في ربيع سنة 2004، وأضفت، "لا أقرل ذلك لأنتقد الرئيس، إذ أعتقد أنه حاول على العموم أن يتوخي العناية في الستخدام الكلمات، ولأنني أميل إلى الإدلاء ببيانات متعجرفة كأي شخص آخر. إنا جميعاً نتوق إلى تصديق ما نريد تصديقه، وما يجعلنا نشعر بالارتياح إذا صدقناه. لكن المعتقد لا يقود إلى الحكمة دائماً. وفي العالم المتفجر اليوم، يجدر بنا أن نجد طريقة للبدء بإخماد الحرائق القديمة بدلاً من إيقاد حرائق جديدة".

ف شل إحساء نفسي من المسؤولية في ثني الأوصياء على إعلام الرئيس من الإسراع لنحدته. ففي اليوم التالي، سمّاني مقدّم البرنامج الحواري شون هانتي من محطّة فوكس نيوز، "القائدة اليسارية الحادّة الصوت" وسأل بطريقة بلاغية، "هل ذلك لأن لدى الليراليين رغبة شديدة في العودة إلى السلطة بحيث يقولون أي شيء

في هـــذه المــرحلة". ورأى أحــد زملاء هانتي ببسمة استهزائية أن خطّي لمحاربة الإرهاب هي "غناء كومبايا<sup>(1)</sup> بالعربية".

كما قد رأينا، الرئيس بوش ليس أوّل قائد أميركي يربط أجندته بأجندة الله. فقد فعد لله السشيء نفسه مؤيّدو إلغاء العبودية، وحركة الحقوق المدنية، وجهود مكافحة الفقر والمرض. غير أنه تكتيك يجب استخدامه بحذر، لا سيما في الظروف الحالية، وتلك ميزة لم تظهر كثيراً في مؤتمر الحزب الجمهوري في سنة 2004. فعندما أعلن الرئيس المشارك للحزب الجمهوري في أيوا بأن "GOP(2) تعني 'الحزب المرسمي للله '"، أكد البرنامج السياسي للجمهوريين في تكساس على أن "الولايات المتحدة الأميركية أمة مسيحية". وجمعت اللجنة القومية الجمهورية التبرعات لتقدم إلى السرئيس "درع الإله". واستشهد نائب الرئيس تشيني بالمؤرّخ الذي كتب، "لا بدّ من أن النجوم في السماء تراقصت عندما أنشئت أميركا". وأعلن الرئيس بوش في خطبة قبوله الترشيح، "على غرار الحكومات التي سبقتنا، لدينا دعوة من وراء النجوم للوقوف مع الحرية".

يفحر الرئيس بوش بالمعتقد الذي يضعه في أحكامه عن الخير والشر، وبتصوّراته عمّا يريده الله وما لا يريده. وهو يرى أن هذا المستوى من اليقين صفة لازمة للسرئيس. فقد أبلغ الجمهور في خريف 2004، "يجدر بكم أن تعرفوا ما تؤمنون به وإلا تخاطرون بأن يتلاعب بكم تملّق الأصدقاء أو جوقة المنتقدين جيئة وذهاباً". وتابع يقول، "من المهم أن يكون الرئيس الأميركي متسقاً، إذ يجب عليه أن يستند في قراراته إلى المبادئ والقناعات الجوهرية التي لن تتنازلوا عنها".

مــن ذا الــذي يناقش في ذلك؟ لا شك في أن على القادة أن يتحلّوا بالثقة بالسنفس، لكن ثمة خط فاصل دقيق بين الثقة وادّعاء الفضيلة والصلاح. الثقة تأتي

<sup>(</sup>۱) Kumbaya أغنية كتبها الأب مارفن ف. فراي في الثلاثينيات من القرن الماضي، عنوانها الأصلي come by here (زرنا) وهي ترتبط بالوحدة والقرب. وقد عادت الأغنية في سينة 1946 من إفريقيا مع عائلة من المبشرين الذين جالوا على أميركا ينشدونها بنصتها الأنغولي الشهير الآن – المترجم نقلاً عن موسوعة ويكيبيديا.

<sup>(2)</sup> مختصر God's official party، على أن GOP أصلاً هي الحروف الأولى لعبارة Grand أي الحزب القديم الكبير (الحزب الجمهوري). المترجم،

من سعي المرء إلى تعلّم كل ما يستطيع عن مشكلة ما؛ ويأتي ادّعاء الصلاح من من سعي المرء إلى الاعتقاد بأن المرء تعلّم كل ما يمكن تعلّمه. القائد الواثق يصدر أحكاماً جازمة بنشأن ما هو أفضل، لكنه يتقبّل الحاجة أيضاً إلى مراجعة القضايا إذا ما ظهرت أي معلومات جديدة؛ والقائد الذي يدّعي الصلاح يقاوم أي معلومات تتناقض مع ما يعتقده بالفعل.

من واجب القيادة أن تعمد إلى التمييز الأخلاقي، ومن الطبيعة البشرية أن تفكّر بالأشياء المطلقة؛ لكن يُنصح بالتزام الحكمة. فقلّة منا، هذا إذا وُجد، لديهم رؤية أخلاقية تامة (20 – 20). إذا كنا واثقين من أننا على حقّ، فمن غير المرجّح أن نقوم باستكشاف البدائل أو وضع الخطة (ب) تحسّباً لفشل الخطة (أ). وربّما نكون مقتنعين جداً بجدارة قضيّتنا بحيث همل مسعى إقناع الآخرين. وربما نصر كعيراً على تحقيق الأهداف الصحيحة بحيث نخفق في انتقاء الوسائل الصحيحة. والستاريخ مليء بالمشروعات التي فشلت على الرغم من الاعتقادات الراسخة لمن والستاريخ مليء بالمشروعات الرئيس بوش الجوهرية أميركا بعد 11/9 إلى الغزو والاحستلال المطوّل لبلد ليس له أي علاقة بمجمات 11/9. ووسّعت هذه الخطوة والاحستلال المطوّل لبلد ليس له أي علاقة بمجمات 21/9. ووسّعت هذه الخطوة وهيات إلحاق الهزيمة بالإرهاب الدولي تحدياً أكثر صعوبة.

## الفحل الثاني عشر

# العزاق: عواقب غير مقصودة

كـــتب القديس أغسطين، "ثمة فارق عظيم تُحدثه الأسباب والسلطات التي يأخذ بموجبها البشر على عاتقهم خوض الحرب".

بعد 1600 عام تقريباً، في آذار/مارس 2003، حاول الكاردينال بيو لاغي إقناع الرئيس بوش بعدم تنفيذ خطّته لغزو العراق. وحذّر الكاردينال، وهو مبعوث مدن الفاتيكان، من وقوع إصابات بين المدنيين وتضرّر العلاقات بين المسيحيين والمسلمين؛ وأكّد أن من غير الأخلاقي أو القانوني مهاجمة أي بلد ولو كان للإطاحة بينظام كريه كنظام صدّام حسين. لكن الرئيس بوش لم يتزحزح عن موقفه. وقال إن الحرب، "ستجعل الأمور أفضل".

في كلمة ألقيتها في الأسبوع نفسه، رأيت أنه "حتى إذا كان هناك مبرّر كاف لغزو العراق، فإن قيام أميركا بشن الحرب في هذه الظروف وفي هذا الوقت ربما لأ يجانب الحكمة". وعبّرت عن حشيتي من أن يؤدّي نشوب حريق كبير إلى الانتقاص من الجهود للقبض على أسامة بن لادن وأن تستغلّ القاعدة ذلك لتجنيد الإرهابيين. وحذّرت من أن الانقسامات الداخلية في العراق ستعقّد بدون شك الأوضاع بعد النيزاع. وكنت قلقة أيضاً من الافتقار إلى الدعم الدولي، حيث قلبت إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تستطيع ربح الحرب دون الحصول على مساعدة كبيرة، فإنها بحاجة إلى مقدار كبير من المعونة لإنشاء ديمقراطية على مستقرّة. ومع أنني أحسب أن بعض الأشخاص في الحكومة، وبخاصة في وزارة الخارجية وفي أوساط عسكريينا، لديهم آراء مماثلة، فقد ذهبت تحذيراتي وتحذيرات الكثيرين غيري سدى.

لم تكن شكوكي في حكمة الحرب تستند إلى أي أوهام بشأن صدّام حسين. فعـــندما كنت في الحكومة، أكّدت شخصياً أن الضربات العسكرية المحسوبة مبرّرة

لمعاقبة العراق على إخفاقاته العديدة، بما في ذلك عدم رغبته في التعاون مع أعمال التفتيش عن الأسلحة التي تقوم بما الأمم المتحدة. والآن رأيت من خارج الحكومة حلسي أسساس البيانات الاستخبارية التي درستها سابقاً – أن العراق ربما بمتلك أسلحة كيميائية وبيولوجية، لكنه لا يمتلك وسائل إطلاقها بفعّالية خارج حدوده. لم تكن هناك إشارات على أن البلد استأنف صنع الأسلحة النووية. لكن لا بدّ من الإقرار أيضاً بعدم وجود سبب للاعتقاد بأن صدّام حسين لن يحاول القيام بذلك إذا أتسيحت له الفرصة. غير أنه كان محبوساً في قفص – ثعلباً ليس لديه طريق لدخول قن الدجاج. فقد حُظر على الجيش العراقي شراء أسلحة ثقيلة وكان محاطاً بقوات متفوّقة؛ بل إن القسم الأعظم من مجاله الجوي كان خارج نطاق سيطرته. كما حُدّر صدّام بأنه سيمحى من الوجود إذا حاول غزو بلد ما ثانية. وكقاعدة علمة، الأشخاص الذين يبنون تماثيل لأنفسهم لا يكونون انتحاريين. وبعد أكثر من عقد من الاحتواء، لم يكن العراق في موقف يسمح له بمهاجمة أحد.

في سنة 2001، قدّم كولن باول، وزير الخارجية الأميركية في ذلك الوقت، موجرزاً دقيقاً للوضع. فقال عند إشارته إلى العقوبات، "لقد نجحت بصراحة". ولاحظ أن صددام "لم يطوّر أي قدرة كبيرة فيما يتعلّق بأسلحة الدمار الشامل. وهو غير قادر على عرض قدرته أمام جيرانه. لذا فإن سياساتنا قد قوّت أمن جيران العسراق في الواقع، وهذه هي السياسات التي سنحافظ عليها". غير أن باول لم يستكمّن كم من الوقت ستستمر هذه السياسات. ففي أوائل سنة 2002، كان قد قرّر الرئيس بوش التخلّي عنها والإعداد للغزو بدلاً من ذلك.

يـورد تـراث "الحرب العادلة" سلسلة من العقبات التي يجب إزالتها قبل الحكم بشرعية القرار ببدء نـزاع، وتشمل هذه (1) القضية العادلة، (2) النية السليمة، (3) الـسلطة الصحيحة، (4) الأمل المعقول بالنجاح، (5) التوازن المؤاتي بين الخير المتحقّق مقارنـة بـالأذى الذي تتسبّب به. عندما اتضحت نوايا الإدارة، انضمّت جوقة من السلطات الدينية إلى الفاتيكان في المحاجّة بأن الغزو المزمع لا يرقى إلى هذه المعايير. فقد رأى أسـقف شـيكاغو الميثودي، "أنه لا توجد طريقة لقراءة معايير 'نظرية الحرب العادلـة التي يمكن أن تبرّر هذه المغامرة الطائشة. إن ذلك ليس دفاعاً عن النفس. و لم

تـــستنفد كـــل الخيارات الأخرى. والدمار المتصوّر لا يتناسب البتّة مع عدوان صدّام حسين الأصلى. ولن تتمّ حماية المدنيين الأبرياء - لا سيما النساء والأطفال".

حــنّر بطرس السابع السكندري، ثاني بطاركة الكنيسة الأرثوذكسية مرتبة، من أن غزو العراق "سينظر إليه على أنه هجوم على الإسلام" وسيكون له "عواقب غير عادلة ذات مدى بعيد وأجل طويل". وناشدت اللجنة التنفيذية للمؤتمر العالمي للأديان والسلام بغداد الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، لكنها عبّرت عن خوفها من "احتمال أن يؤدّي العمل العسكري ضدّ العراق إلى حدوث كارثة إنسانية طويلة الأجل، وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة، وإذكاء الميول المتطرّفة الخطرة". واقترحت شبكة بروتستانتية، كول تو رئيوال (دعوة إلى التجدّد) بديلاً للحرب من ستّ نقاط، بما في ذلك توجيه لائحة المام إلى صدّام حسين أمام عكمة دولية، وأعمال التفتيش القسرية، والإغاثة الإنسانية، وتشديد التركيز على التهديد الذي يشكله المفجّرون الانتحاريون.

تجاهل مؤيدو الإدارة هذه البدائل، وردّوا بأن هجمات 9/11 جعلت المعايير التقليدية للحرب العادلة شيئاً من الماضي. ورأوا أن الولايات المتحدة معرّضة لهجوم مفاجع يشنه عدو ينشد الموت وبالتالي لا يمكن ردعه. وأثاروا احتمال حدوث تعاون بين صدّام حسين والقاعدة (أو ربما وجود هذا التعاون بالفعل)، وأن صدّام في موقع يمكنه من تزويد الإرهابيين بأسلحة رهيبة. وحتى إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تثبت بأن العراق يمدّ يد العون إلى القاعدة، فإن ذلك لا يعني بأن العراق لا يساعد القاعدة. وقال دونالد رامسفيلد، "إن غياب الدليل ليس دليلاً على الغياب". وكانت هذه المقولات كافية لكسب تأييد الجماعات المسيحية واليهودية المخافظة والتي بعضها معتدلة (أ).

عــند تقديم الحجّة، أشار مسؤولو الإدارة إلى "الخطر المتجمّع" الذي شكله النظام العراقي. بل إن كوندوليزا رايس استحضرت صورة سحابة الانفجار النووي

<sup>(</sup>۱) وصفت الجمعية الوطنية للإنجيليين على سبيل المثال الغزو المقترح بأنه دفاع عن السنفس. ووافق انتصاد البهودية الإصلاحية على دعم العمل العسكري، لكن بعد أن تستكشف أولاً كل الخيارات الأخرى لحل مشكلة "امتلاك العراق أسلحة دمار شامل".

كتحذير من أن عدم قيامنا بالهجوم قد يؤدّي إلى إبادة نووية. وقد تأثّرت شخصياً بالعرض الذي قدّمه الوزير باول أمام بحلس الأمن الدولي. وبوجود مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، جورج تنيت، إلى جانبه، قدّم باول سيلاً من المرزعم، بما في ذلك التأكيد - الذي أذهلني - بأن العراق يمتلك أسطولاً من يخترات الأسلحة البيولوجية المتحرّكة. كانت شهادة قوية، لكن الأحبار الأكثر إثارة - بما في ذلك المختبرات المتحرّكة - كانت كاذبة، دون أن يعلم باول ذلك. فقد لفّق المنفيّون العراقيون، لا سيما مخبر يحمل الاسم السريّ كيرفبول (Curveball)، هذه القصص الخيالية بغية دفع أميركا إلى الحرب(1). وسرعان ما عرفنا بعد ذلك أن لا وجود لأسلحة الدمار الشامل.

من الواضح بالعودة إلى الوراء أن الحكومة العراقية كانت خطراً متناقصاً بالنسبة للجميع إلا الشعب العراقي. ولا شك في ألها لم تكن تشكل خطراً وشيكاً على أميركا أو أي من حلفائها. وليس هناك أي دليل على ألها تحالفت مع القاعدة. لم يكن هناك أي مبرّر لدى إدارة بوش التي كانت قد كسبت نصراً دبلوماسياً عن طريق الضغط بنجاح من أجل عودة المفتشين عن الأسلحة إلى العراق، لكي تبطل ذلك النصر بفرض لهاية مبتسرة لأعمال التفتيش هذه. كانت الولايات المتحدة تفتقر إلى "السلطة السصحيحة" للذهاب إلى الحرب مع العراق. فليس بوسعها الادّعاء بألها عملت على فرض إرادة بحلس الأمن الدولي عندما عارضت غالبية المجلس خطة الرئيس. ووفقاً لرواية بريطانية رسمية عن المباحثات مع المسؤولين الأميركيين في صيف 2002، "أراد بسوش إزاحة صدّام حسين عن طريق عمل الاستخبارات والوقائع بما يتناسب مع السياسة".

<sup>(1)</sup> يبدو من كل الروايات أن الوزير باول بنل جهداً كبيراً لضمان دقة المعلومات التي ينقلها الله الأمم المتحدة. وقد طرح الأسئلة الصحيحة، لكن المشاكل نشأت من الإجابات التي تلقاها. ففي أيلول/سبتمبر 2005، في مقابلة مع برباره والترز بمحطة إيه بي سي، قال باول، "كان هناك بعض الأشخاص في أجهزة الاستخبارات ممن عرفوا في ذلك الوقت أن بعض هذه المصادر غير صالحة، ويجب عدم الاعتماد عليها، لكنهم لم يصر حوا بذلك. وقد أحزنني ذلك".

حققت الحرب باكراً أحد أهدافها القيمة - إزاحة صدّام حسين عن السلطة. لكن سرعان ما اتضح أن ثمن هذه "المهمة المنجزة" بُخس بشكل فاضح. فقد توقّع المسسؤولون في الإدارة أن تكون الحرب والانتقال اللاحق سهلين وغير مكلفين وخاليين من المخاطر. ولألهم لم يتوقّعوا حدوث مشاكل، أهملوا التخطيط لها. ففي جلسسة إطلاع قبيل الغزو، جلست بصبر فيما كان القادة المدنيون لوزارة المدفاع يشيرون إلى خرائطهم ويجملون التوقّعات. رفعت يدي وسألت، "كل ذلك حيد، لكن أين خطّتكم لما بعد الحرب"؟ بدلاً من الإجابة، أبلغني المسؤولون ألا أقلق، فقد حرى التفكير في كل شيء وسيكون على ما يرام. كانوا جميعاً واثقين ثقة فائقة. بالنظر إلى سجل صدّام حسين، يمكنني على الأقلّ أن أقبل أن هناك أسباباً تدعو للذهاب إلى الحرب. لكنني لم أتفهم قرار القيام بذلك في هذا الوقت، بدون قوات كافية، وبدون العتاد المناسب، وبدون وجود استراتيجية واقعية لاستعادة قوات كافية، وبدون العتاد المناسب، وبدون وجود استراتيجية واقعية لاستعادة المناهم، وبدون تحليل جاد للبيئة التي سيطلب من المقاتلين والمقاتلات الأميركيين المخاطرة بأنفسهم فيها.

تمياز أداء الجايش الأميركي في العراق بالمهارة والشجاعة. غير أن إدارة البناغون للاحتلال كانت مأساة من الأخطاء. فقد الهار الوضع الأمني منذ البداية؛ وولدت إعادة الإعمار الاقتصادي ميتة؛ وانبعثت رائحة محاباة الأقارب الكريهة من عملية التعاقد؛ ونفّر لهج الإدارة الأحادي الحلفاء؛ وارتفعت التكاليف الإنسانية والمالية ارتفاعاً كبيراً. فعند وضع هذا الكتاب، كان عدد من قتل من قوات الائتلاف يزيد على 2.400، وعدد من حُرح 16.000. وأصيب كثير من الجرحي بعجيز دائم. وقتل أيضاً عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين الأبرياء. وبالإضافة إلى ذلك، كان يمكن استخدام أكثر من 250 مليار دولار لمحاربة القاعدة، أو إعادة البناء بعد الكوارث الطبيعية، أو لأغراض ضرورية لو لم تبتلعها العراق. في غضون ذلك، انتشر الجيش الأميركي، بما في ذلك حرسنا الوطني ووحدات الاحتياط، إلى ذلك، انتشر الجيش الأميركي، بما في ذلك حرسنا الوطني ووحدات الاحتياط، إلى حدّ مفرط ينذر بالخطر.

من معايير الحرب العادلة "النية السلمية"، وهو ما تستحقّ عليه الإدارة علامة نجاح. لقد كان الرئيس صادقاً دون شك عندما أبلغ السفير البابوي بأنه يعتقد أن الحرب "ستجعل الأمور أفضل". بل إنه كان شديد الإيمان بصحة آرائه بحيث أهمل استسشارة الأصدقاء في الداخل والخارج. وفيما يلي تسلسل منطقه كما تدل عليه بياناته: (1) الخير والشر موجودان في العالم، (2) صدّام حسين شرّير، (3) لذا فإن إزاحسته خير، (4) العراق الديمقراطي الجديد سيكون نموذجاً تحتذيه البلدان العربية الأخرى. تكمن المعضلة الرئيسية لهذا التفكير فيما أغفل - التعقيدات التي أحدثها التاريخ والدين.

لم يكن التفويض الذي ثبت السلطة البريطانية في الشرق الأوسط في أعقاب الحسرب العالمسية الأولى محدوداً بفلسطين، بل امتد أيضاً إلى ثلاث ولايات تابعة للإمسبراطورية العثمانية المتفككة حديثاً: واحدة تتكوّن من الإثنية الكردية بالدرجة الأولى، والثانسية من العرب السنة، والثالثة من العرب الشيعة. وكانت هذه المناطق واقعسة على طول غري دجلة والفرات، اللذين شكل واديهما مهد بلاد ما بين النهرين القديمة. ولأغراض الإدارة، جمع البريطانيون الولايات المتميزة معاً في كيان واحد هو العراق.

على غسرار القادة الأميركيين بعد ثمانين عام ونيف، توقع البريطانيون أن يرحب بهم رعاياهم الجدد بحرارة، فالبريطانيون في النهاية حرروا شعب المنطقة ممن اضطهدهم مدة طويلة. وقد التقى القائد البريطاني، الفريق السير فريدريك مود، مع المسؤولين المحليين وقال لهم مطمئناً، "إن جيوشنا لا تدخل مدنكم وأراضيكم فاتحة أو عدوة، وإنما محررة... [وإننا نرغب في] أن تحققوا الازدهار كما في الماضي، عصدة، وعندما قدّم أسلافكم للعالم الأدب والعلوم والفنون، وعندما كانت بغداد إحدى عجائب العالم".

فسلت كلمات الجنرال المنمّقة في هدئة الخواطر. فلا مصلحة للعراقيين في إحلال سيد مسيحي محل سيد مسلم، وهم يريدون أن يحكموا أنفسهم. وفي صيف 1920، استعر التمرّد في أنحاء واسعة من البلاد. فقطع المتمرّدون خطوط السكك الحديدية، وهاجموا القسرى، وقتلوا جنوداً بريطانيين. ردّ البريطانيون بقسوة، فاستخدموا القنابل والغاز السام، وقتلوا المتمرّدين والمدنيين على السواء. رفضت السلطات الشيعية العراقية التي قادت التمرّد التسليم. وعندما تمكّن البريطانيون من

استعادة السنظام في النهاية، أقاموا ملكية دستورية حابت الأقلية السنية، وهمشت السيعة وخلّف فقد قسم بين المصالح السيعة وخلّف فقد قسم بين المصالح البريطانية والفرنسية والهولندية والأميركية.

على الرغم من أن الانتداب البريطاني انتهى رسمياً في سنة 1932، فإن العراق بقسي خاصعاً لحماية التاج حتى سنة 1958، عندما أطاحت مجموعة منشقة من السخباط بالملكية. وأوصل انقلاب لاحق صدّام حسين إلى الرئاسة في سنة 1979. تعامل صدّام - وهدو سنّي علماني اتبع أسلوب جوزيف ستالين في القيادة - بوحشية مع كل من عارضه أو ساءله، وكان شرساً جداً تجاه الشيعة والأكراد.

عنى هذا التاريخ أن القوات الأميركية واجهت في ربيع 2003 – عند سقوط بغداد – شعباً منقسماً بحدة ولديه شكوك عميقة بالغرب ومعادياً بالفطرة لمشهد قدوة عسكرية مسيحية إلى حدّ كبير تحتل مدينة كانت لمدّة قرون عاصمة الإسلام في العصر الذهبي. فلا عجب إذاً أن تفشل النوايا الطيبة والكلمات المنمّقة ثانية في مقدئة الخواطر.

ربما يعدّ غزو العراق – وما تلاه – في نهاية المطاف من أسوأ كوارث السياسة الخارجية في التاريخ الأميركي، على الرغم من أننا نأمل مخلصين خلاف ذلك. فقد أصبح قرار الهجوم بالفعل دراسة حالة عن العواقب غير المقصودة. فمن العجيب مشلاً أن يتوقّف نجاح مقامرة إدارة بوش الكبرى في الشؤون العالمية على استمرار سبعة صدر آية الله الإيراني المولد في الخامسة والسبعين من العمر والذي يعاني من مسرض في القلب. فعندما قلبت إزاحة صدّام حسين السياسة في العراق رأساً على عقسب، حلّت محل الأقلية السنية المهيمنة منذ مدّة طويلة أغلبية شيعية مقموعة منذ عهد بعيد، وأوسع قادها نفوذاً آية الله العظمى السيستاني.

خلافاً لـرجال الـدين الشيعة في إيران الذين يصرّون على ممارسة السلطة الـسياسية، ينتمسي السيستاني "الزاهد" إلى التراث الشيعي السائد الذي يبقى فيه رجال الـدين مـنأى عن الحياة العامة الروتينية، مع أهم يحتفظون بحق استعمال سلطتهم في الأوقات الحاسمة. فمنذ سقوط بغداد، أدّى السيستاني دوره بشكل خلاق. وبدلاً من تكرار خطأ التمرّد صراحة على قوة عسكرية غربية قوية، توصل

السيستاني إلى طريقة تجعل المحتلّين يعملون لصالحه. ففي سنة 2003، عندما كشفت السولايات المتحدة النقاب عن خطة متعدّدة المراحل للعراق تقضي باختيار جمعية وطنسية ووضع مشروع دستور، تصدّى السيستاني لها - لا لألها ديمقراطية بل لألها ليست ديمقراطية بقدر كاف. فقد كان الأميركيون يريدون عملية خاضعة للسيطرة تسضع القواعد قبل إجراء الانتخابات. ورأى السيستاني أن قيام ممثّلين غير منتخبين بوضع مسوّدة الدستور أمر غير مشروع، وأصرّ على أن تتم الانتخابات أولاً. وبعد محاولة تجاهل مطلبه في البداية، ثم بعد الفشل في التوصل إلى تسوية، لم يكن أمام المسؤولين الأميركيين - بالنظر إلى كل حديثهم عن الديمقراطية - إلا الرضوخ. وضمن دعم آية الله لاحقاً للانتخابات نجاحها على الرغم من تمديدات الإرهابيين، بل إنه أفتى بوجوب مشاركة النساء في الانتخاب سواء قبل أزواجهن بذلك أم لا. وتمكّن المرشحون المفسطلون لدى السيستاني من إلحاق الهزيمة بسهولة بأولئك المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة.

يعمل آية الله السيستاني مثلما عمل أسلافه منذ قرون، باستثناء أنه يستخدم شبكة اتصالات أوسع بكثير. وهو زاهد، يعيش في بيت صغير في مدينة النحف السشيعية، ويمسلك عن التحدّث أو الوعظ على الملاً. ويرفض أيضاً الاجتماع بالمسؤولين الأميركيين بشكل مباشر. وتعزّز صورته حلقة من المستشارين الماهرين، وتوسّع نفوذه شبكة من المنظمات الاجتماعية والخيرية التي يشرف عليها. والسيستاني ليس قوياً بالقدر الذي يمكّنه من فرض أجندة وطنية عراقية، لكن لا تستطيع أي فئة أخرى تحقيق أهدافها بدون موافقته. وسيستخدم نفوذه لضمان أن يلعسب الإسلام دوراً بارزاً في تشكيل المحتمع والقانون العراقي، وسيتكرّر اختبار عكمة السيستاني فيما يتنافس المسلمون المحافظون، المقموعون طويلاً، مع المعتدلين ودعاة حقوق المرأة لتحديد مقدار تسامح العراق الجديد وتنوّعه.

يعتبر مقتدى الصدر من أكثر القادة الشيعة إثارة للخلاف، ومنافساً نوعاً ما للسيستاني، وهو رجل دين شاب ذو نسب عائلي مثير للإعجاب. فقد حظي جدّه الأكبر بالشهرة لقيادته الشيعة ضدّ البريطانيين في عشرينيات القرن العشرين. وكان والسده السذي اغستاله مجرمو الحكومة في سنة 1999 شخصية دينية بارزة أيضاً.

والصدر عازم على التمسك بتراث عائلته في التمرّد، لكن يبدو أنه لم يحسم أمره بيشأن أفضل السبل للقيام بذلك. وقد اتبع استراتيجية متقلّبة، حيث يدعو أحياناً موقفاً ميليشيا المهدي غير المحكمة التنظيم إلى مهاجمة قوات التحالف، ويتخذ أحياناً موقفاً دفاعياً، ويتعمّد في أحيان أخرى بنبذ العنف وانتهاج السياسة. ويعتبر دوره حاسماً لأن أسلوبه الديماغوجسي يجعله أكثر شعبية من أي شخصية أخرى في أوساط المحسرومين بسبغداد، شيعة وسنة. وهذا الموقف يمكن الصدر من الإدلاء "بصوت الحسرجمّح": اختيار المساعدة في جمع البلد معا أو تمزيقه. لذا فإنه يعتبر اختباراً حاسماً للستقدّم العراقي. فإذا ارتبط اسمه بتعزيز الوحدة الوطنية، يكون هناك ما يدعو إلى التشجّع، وإذا ارتبط اسمه بتفجّر اشتباكات جديدة، فذلك يوحى بتعاظم المخاطر.

كسب السشيعة والأكراد السلطة عند الإطاحة بصدّام حسين، فيما فقدها العسرب السسنّة. فبعد الهيمنة على المؤسسات الحاكمة للبلد أكثر من ثمانية عقود، العبح السنّة فحأة في الخارج. ففي سنة 2003، سرّح المسؤولون الأميركيون الجيش العراقي وحظروا احتفاظ أعضاء الحزب الحاكم القديم بمناصبهم العامة. حرمت هذه الخطوات غير الحكيمة البلد من هيكلية أمنية جعلت عشرات الآلاف من السنة عاطلين عن العمل فيما لم يكن هناك سوى القليل من الأعمال البديلة. وأصيب العديد من العرب السنّة بالذهول لتراجع مكانتهم. وبعضهم يعتقد اعتقاداً حقيقياً ألهم يشكلون غالبية الشعب العراقي، حتى اليوم، على الرغم من أن الخبراء متوافقون على أن نسبتهم قريبة من 20 بالمئة.

يفتقسر السسنة إلى قائد ذي مكانة مماثلة لمكانة السيستاني. فقد اغتيل بعض السناطقين الأبسرز بساسمهم؛ وبعضهم ملوّثون بارتباطهم السابق بصدّام حسين؛ وبعضهم الآخر منفيّون سابقون ليس لديهم أتباع كثر. دعا الأكثر نفوذاً بينهم إلى مقاومة الاحتلال على الرغم من أن هناك اختلافات بشأن مقدار العنف الذي يمكن تبريسره. في غسضون ذلك، قدم عدد غير محدّد من الإرهابيين المجندين من الدول العسربية السنية إلى العراق مدفوعين باحتمال شن الحرب على الأميركيين (أي المسيحيين أو الملحدين)، والإيرانيين (أي الشيعة)، والعملاء اليهود الذين يزعمون أفسم يريدون نهب بلدهم ومهاجمة دينهم. وأكثر هؤلاء الأجانب شهرة الإرهابي

الأردني المسولد أبو مصعب الزرقاوي الذي اكتسب سمعة سيئة عن أعمال الخطف والإعسدامات الدامسية التي نشرت على الإنترنت. وعلى الرغم من الاعتقاد بأن السزرقاوي خططط بعض أكثر الهجمات إثارة في العراق، فإن عشرات العصابات ادعت المسؤولية عن التفجيرات الانتحارية، والهجمات على القوى الأمنية، وأعمال القتل والتخريب. وعند أخذ هذه المجموعات معاً، فإنما تشكل تمرّداً متعدّد الرؤوس لا ينفك حجمه يكبر فيما يستنزف موارد البلد ويهدّد بإغراق العراق في نسزاع طائفي دائم التوسع. أظهر التمرّد مقدرة مخيفة على امتصاص الحسائر دون فقد القسدرة على تنفيذ الجرائم، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه شديد اللامركزية. لا يملك المتمسردون فرصة لإعادة تثبيت السيطرة السنية على العراق، لكن لا يبدو أيضاً أنه المتمسردون فرصة لإعادة تثبيت السيطرة السنية على العراق، لكن لا يبدو أيضاً أنه ويظهر أن أحندهم تقوم على محاولة إخراج الائتلاف من البلد وقتل كل من تعاون معه. وكما قال أحد المفجّرين الانتحاريين المتدرّبين لجلة "تايم"، "الخطوة الأولى هي إخسراج الأميركسيين من العراق. وبعد تحقيق ذلك، يمكننا العمل على التفاصيل الأخرى".

يصف القادة الأميركيون المواجهة في العراق على ألها معركة بين قوى الحرية والطغيان، في مسسعى غير ناجح للتقليل من البعد الديني. ليس كل من في البلد مستديّن بالطبع، كما أن الملايين منشغلون جداً في معيشتهم اليومية بحيث لا يوجد لسديهم كشير من الوقت للشواغل الأخرى، لكن الدين مركزي لهوية معظم العراقيين. ومنذ سقوط بغداد، أظهر القادة الدينيون بشكل متكرّر قدرهم على إنزال أعداد كبيرة من الأشخاص إلى الشوارع لصالح قضية مفضلة. لقد تسامح غالبية العراقيين مع التواجد الأميركي في البداية لأن السيستاني أمر بذلك. وترجع مقاومة العديد من العرب السنة بشكل جزئي إلى أن هيئة العلماء المسلمين، وهي مقاومة العديد من العرب السنة بشكل جزئي إلى أن هيئة العلماء المسلمين، وهي المتديّنين العراقيين ليسوا متعصّبين، فإن بعضهم كذلك. ومن الممكن التقاط صحيفة المتديّنين العراقيين ليسوا متعصّبين، فإن بعضهم كذلك. ومن الممكن التقاط صحيفة في أي يدوم تقريباً وإيجاد أخبار عن أشخاص يقولون إلهم مستعدّون للموت (أو القتل) إذا أمرهم بذلك إمامهم. على سبيل المثال، أبلغ مصطفى جبّار، وهو شاب القتل) إذا أمرهم بذلك إمامهم. على سبيل المثال، أبلغ مصطفى جبّار، وهو شاب

في الثالثة والعشرين ولديه طفل صغير وحيد، صحفيًا بأنه وزوجته مستعدّان "لتزنير الطفل بالألغام وتفجيره" إذا طلب منهم مقتدى الصدر ذلك.

ومن المفارقات العديدة للسياسة الأميركية أن إدارة بوش، على الرغم من مبادراتها المستندة إلى الدين، ترتاح إلى العمل مع الزعماء العلمانيين أكثر بكثير من العمل مع القادة العراقية) الذين يعتبر الدين لديهم العمل مع القادة العراقية) الذين يعتبر الدين لديهم مركنياً. وينطبق ذلك حتى إذا كان القادة الدينيون ذوي توجه معتدل ومتقبلين للأهداف الأميركية على العموم.

ظهر دليل على ذلك في أثناء الاستعدادات للحولة الأولى من الانتخابات في كانون الثاني/يناير 2005. فقد عمل المعهد الوطني الديمقراطي، الذي أرأسه، مع الأحزاب السياسية العراقية بشكل مباشر وهي تعدّ لهذا الحدث التاريخي. وقد صحمّت برامجنا لمساعدة الأحزاب على فهم الجوانب التقنية للعملية الانتخابية، وتنظيم أفكارها وتعميمها، وجمع لوائح الناخبين، وضمان فرص مشاركة المرأة. وكانت قدرة المعهد على أداء وظيفته في مكان ينخره النزاع كالعراق تتوقّف (في ذلك الوقت والآن) على حياده. فلا يمكن أن يُنظر إليه على أنه يدعم فئة على أخرى.

لهـ ذا الـ سبب، ذُهلتُ حين علمت بوجود خلاف في وزارة الخارجية بشأن تقديم عشرات الملايين من الدولارات كمساعدة عينية لصالح الأحزاب العلمانية. وما إن علمنا بأمر هذه الفكرة الخطيرة، حتى قدّم كن وولاك (رئيس المعهد الوطني الديمقراطيي) ولس كامبل (مديره للشرق الأوسط) احتجاجاً. فذكّرا الإدارة، إلى جانب ممثّلين عن منظّمات أخرى تروّج للديمقراطية، بأن الهدف الأساسي للسياسة الأميركية هو مساعدة الشعب العراقي في انتخاب حكومة شرعية وتنصيبها. وإذا الميركية هو مساعدة الشعب العراقي في انتخاب حكومة شرعية وتنصيبها وإذا من الخمير أحمق، وإثارة أسئلة جديدة عن موقفنا من الإسلام. وحذّر المعهد مسن أن الإدارة إذا مضت قُدُماً في تنفيذ مثل هذا المخطّط، فسيتعين عليه النظر في تعليق برامجه لأن مصداقيته ستتحطّم ولن يعود بالإمكان احتمال الوضع الأمني وهو متوثّر بالفعل.

نــوقش اقتراح دعم مرشّحين معينين بشكل جدي مدّة أشهر قبل أن يرفضه كــبار المسؤولين في وزارة الخارجية في النهاية. مع ذلك أثيرت أفكار مماثلة تتعلّق بالانتخابات اللاحقة. وبحسب علمي، لم تُقدم وزارة الخارجية أو أي هيئة فيدرالية علــي تنفيذ مثل هذه الخطط. ثمة إغراء لمحاولة ترتيب نتائج مرضية لنا، بالنظر إلى كــل مــا اســتثمرته الــولايات المتحدة في العراق. لكن إما أن نكون مؤمنين بالديمقــراطية، وإمــا أن لا نكون مؤمنين بما. لقد كان إرسال الأميركيين للقتال والمــوت في العراق فكرة مثيرة للشكوك في ظل كل الظروف. أما أن نطلب منهم تقديم مثل هذه التضحية فيما نقوم نحن بتخريب الديمقراطية فإنه أمر معيب.

كان غزو العراق يهدف إلى إظهار القدرة الأميركية، وأثبت بدلاً من ذلك حدود تلك القدرة. فقد ذهب الرئيس بوش إلى الحرب لأنه يعتقد أن القيام بذلك ضروري للحفاظ على سلامة أميركا. ولم يكن يرمي بذلك دون شك التسبّب بما يحـــدث هناك: تحوّل تاريخي في القوة النسبية للمسلمين السنّة والشيعة لا في العراق فحـــسب، وإنما في كل أنحاء المنطقة. فإقامة حكومة دائمة في العراق تشير إلى المرّة الأولى في الـــتاريخ التي يحكم فيها الشيعة دولة عربية بارزة. ويشعر المسؤولون في العواصم السنية الكبرى للمملكة العربية السعودية والأردن ومصر بالقلق من ظهور "هــــلال" شـــيعي يمتدّ من البحرين إلى إيران فالعراق وسوريا ولبنان. وفي اجتماع بواشــنطن في رببيع 2005، عبّــر الملك عبد الله، عاهل الأردن، لي عن قلقه من احستمال أن يحل الصدام بين السنّة والشيعة محل النـزاع بين العرب والإسرائيليين كمشكلة أساسية في الشرق الأوسط. لقد كان السنّة يتمتّعون بالتفوّق داخل الدين الإسلامي طيلة ألف عام. وسيكون الميزان في المستقبل أكثر تعادلاً، ولا يعرف أحد على وجه اليقين ما يمكن أن يعنيه ذلك. غير أن الملك عبد الله حذر من السماح للمشيعة السراديكاليين في إيسران والعسراق بأن يقدّموا أنفسهم بألهم المتحدّرون الــشرعيون من محمّد. وعلى الرغم من أن المعتدلين في كلا الجانبين سيسعون إلى كـــبح جماح المتطرّفين، فإن علينا التنبّه من احتمال حدوث نـــزاع -- من التقاتل اللفظي إلى الاغتيالات والتحريض، وفي نهاية المطاف التسابق على الأسلحة النووية بين السنة والشيعة.

من العواقب، غير المقصودة أيضاً، المرتبطة بالحرب صعود النفوذ الإقليمي لإيران، التي يعيش آلاف من مواطنيها في مدينتي النحف وكربلاء العراقيتين المقدّستين. فكثير مسن زعماء العراق الجديد أمضوا سابقاً سنيناً في إيران، وأنشأوا معها علاقات وثيقة. وهسناك تبادل للزيارات الودية العائية المستوى بين طهران وبغداد، مقارنة بالعلاقات الباردة مع العواصم العربية السنية؛ وتم التعهد بالتعاون، حتى في مجالي الأمن والدفاع. كما أن قوات الميليشيا الشيعية التي تسيطر على الأمن في جنوب العراق متحالفة فعلياً مسع إيسران، التي أطلقت العنان لأجهزها الأمنية والاستخبارية. وقد أزاحت الحرب صدين، عدو إيران اللدود. واليوم يشتبك خصمان إضافيان من خصوم إيران، السولايات المتحدة والمتطرّفون السنّة، في مواجهة دامية. وفي إيران نفسها، حقّق محافظ متديّن ذو آراء شديدة العداء لإسرائيل فوزاً مفاجئاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سنة 2005. وهكذا من الصعب أن يتصوّر المرء تسلسلاً مؤاتياً أكثر للأحداث من وجهة نظر رجال الدين في إيران.

لو كان بوسع المخطّطين الأميركيين فعل ما يشاؤون، لكان تم حلّ الميليشيات السيعية - والميليشيات الكردية في الشمال - منذ مدّة طويلة أو دبحها في الجيش السوطني. لكن لا يبدو أن ذلك سيحدث قريبًا، هذا إذا كان سيحدث أصلاً. وثمة خطر من التفكّك التام للعراق بدلاً من التوحّد. فمع أن الأكراد يرضون، في الوقت الحاضر، باستقلال ذاتي واضح التحديد، فإن الأولوية لديهم - وهدفهم النهائي - هي كردستان المستقلة. وقد انتظر الشيعة الجنوبيون سنتين للإعلان عن اهتمامهم رسمياً في إنشاء منطقة مستقلة ذاتياً ذات حقول نفطية خاصة بما، وميناء (البصرة) على الخليج، وحكومة ذات صلاحيّات وامتيازات منفصلة عن بغداد. وعلى الرغم مسن أن السياسة الدينية والإثنية تلعب دوراً كبيراً في هذه الطائفية، فإن المال يلعب دوراً أيضاً. فعضند ممارسة السيطرة على الحدود، يصبح لدى الميليشيات المختلفة فرصة كبيرة للتهريب. وبحيازة ولاية قانونية على النفط، يأمل القادة في المناطق في فرصة كبيرة للتهريب. وبحيازة ولاية قانونية على النفط، يأمل القادة في المناطق في الحصول على صفقات مربحة مع المستثمرين الأجانب، وإذا تُرك وسط البلاد ضعيفاً الحصول على صفقات مربحة مع المستثمرين الأجانب، وإذا تُرك وسط البلاد ضعيفاً العاصمة المناطق. غير أن تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق غير متساوية لن يكون العاصمة المناطق. غير أن تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق غير متساوية لن يكون

مقبولاً بالنسبة إلى صناع السياسة الأميركيين، لأنه سيقسم المنطقة أيضاً ويعمّق التوتّر بين العرب السنّة والشيعة ويعقّد العلاقات بين تركيا والأكراد. كما أن العراق المقسسم سيفتقر إلى صفتي الاستقرار والديمقراطية اللتين تمكّنان القوات الأميركية من الانسحاب في تاريخ مبكّر، واثقة من أن مهمتها أنجزت. لذا يحت المستشارون الأميركيون القادة الشيعة والأكراد على وقف التحدّث عن الانفصال والتركيز على العمل مع العرب السنّة على بناء بلد واحد موحّد، ولن ينجح هذا المسشروع إلا إذا اقتنع ما يكفي من العراقيين بأن ذلك مرغوب فيه وممكن، بالنظر إلى الانقسامات السابقة والجرائم الحالية.

ويضاف إلى هذا الخليط الوضع الذي يواجه الأقلية المسيحية في العراق، ويبلغ تعدادها ما يقرب من مليون نسمة يتوزّعون على الأشوريين والكلدان والكاثوليك والأرمن والسريان. وبما أن المسيحيين يرتبطون بالولايات المتحدة في نظر المسلمين المتسددين، فقد قصفت العديد من كنائسهم. مع ذلك عقد معظم المسيحيين العسراقيين العزم على عدم الخضوع للخوف، لكن هرب الآلاف منهم. وتفاقمت المستكلة السي تواجهها الطوائف المسيحية بسبب الإرساليات التبشيرية التي تتبع الجنود الأميركيين بحماسة إلى العراق.

في أعقب معركة بغداد، توقّع المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للإنجيليين أن "يصبح العراق مركزاً لنشر تعاليم المسيح إلى إيران وليبيا وكل أنحاء الشرق الأوسط. لقد قال الرئيس بوش إن الديمقراطية ستنتشر من العراق إلى البلدان المجاورة. وسيسمح لنا العراق الحرّ بأن ننشر تعاليم المسيح في البلدان التي تصدّنا قوانينها".

الطوائه المسيحية في العراق قديمة قدم المسيحية نفسها. وبحسب أسقف بغداد الكاثوليكي، "إن طريقة وصول الوعاظ إلى هنا... مع الجنود... لم تكن أمراً جيداً. أعتقد ألهم كانوا ينوون تحويل المسلمين إلى المسيحية، على الرغم من أن المسيحيين لم يفعلوا ذلك منذ 2.000 عام". ما من أحد لديه نوايا أفضل من المبشرين الراغبين في المغامرة في مناطق معادية، وقلة يتحلون بشجاعة أكبر من شجاعتهم. لكن نظراً للظروف السائدة في العراق، فإن مجرد تصور التبشير بالمسيحية لا يساعد السياسة الأميركية، كما أن التبشير ليس طريقة لخفض المخاطر التي تواجهها القوات الأميركية.

على الرغم من العديد من العواقب غير المقصودة للغزو الأميركي، فإن إدارة بـوش تصر على أن بوسعها مع ذلك الوفاء بتعهد الرئيس "بجعل الأمور أفضل". ولـسبر أغـوار ذلك، حضرت اجتماعاً في البيت الأبيض في 5 كانون الثاني/يناير 2006، لكل وزراء الخارجية والدفاع السابقين الذين لا يزالون على قيد الحياة. لقد كانـت بحمـوعة مميزة، ولديها من الخبرة ما يكفي لأن تشعر بألها لا تزال تتمتّع بسشيء من الشباب. اجتمعنا في غرفة روزفلت، حيث استمعنا إلى حديث حاسم مـن الرئيس أعقبه تقرير عبر الفيديو من سفيرنا في بغداد. وعندما تبين أن الفيديو غـير مـسموع جزئياً، تذكّرت كل الأعطال التقنية التي كانت تقاطع اجتماعاتنا عندما كنت في الوزارة. فحتى في البيت الأبيض في القرن الواحد والعشرين، نتوقّع عندما الأحيان من التكنولوجيا أكثر مما نستطيع الحصول عليه.

فيما كنا جالسين هناك، وزّع الموظّفون لدى الرئيس كرّاساً يعرض اقتباساً متفائلاً عن العراق نقلاً عن نائب الرئيس تشييني ومجموعة من الأحاديث التي تشير إلى المكاسب السياسية والعسكرية التي حققناها. وبعد تقرير آخر، من القائد العسكري الأميركي في العراق، مُنحنا فرصة التحاور مع الرئيس. ناقش وزراء الدفاع السابقون – وهناك الكثير منهم وصولاً إلى روبرت مكنمارا – التكتيكات العسكرية مع الرئيس وعبروا عن قلقهم بشأن تأثير الانتشار الطويل في الخارج على قواتنا المسلحة. وعندما حان دوري، شكرت الرئيس على الاجتماع وانضممت إلى الآخرين في التعبير عن الأمل بنجاح قواتنا. وأشركته في قلقي بشأن تراجع الموقف الأميركي في العالم، ومقدار تزايد صعوبة التعامل مع المخاطر في أماكن أخرى من العالم بسبب العراق. شكري الرئيس على أفكاري لكنه تحدّى انتقاداتي أيضاء مهذّباً، لكن أخشى أنه لم يكن مثمراً.

على السرغم من أن السياسة الأميركية عانت من العديد من النكسات في العراق، فإن الإدارة لا تزال تتحدّث عن "النصر". في الحقيقة، ربما لم تتوفّر الفرصة قسط لينوع النصر الواضح الذي تحقّق في حرب الخليج الأولى. فلا يزال مستقبل العراق كئيباً بعد أكثر من ثلاث سنوات على الغزو. وثمة شعور في ذلك البلد وفي

الولايات المتحدة على السواء بأن جيش الائتلاف - بمجرّد تواجده - قد يؤدّي إلى توحنيد التمرّد وإبقائه بقدر ما يؤدّي إلى تدميره. بل إن تدريب الجيش والشرطة العراقيين يمكن أن ينقلب إلى ضدّه إذا لم يمنح هؤلاء ولاءهم إلى القادة الذين يمثّلون السبلد بأكمله. ثمة خطّ دقيق، ولكن مهم، بين إنشاء جيش وطني حقيقي ومجرّد تعليم الكثير من الأشخاص الذين لا يجبّون بعضهم بعضاً كيف يستعملون السلاح.

افترضت الولايات المتحدة بغزوها العراق مسؤولية أخلاقية في مساعدة العراق على على أن يصبح ديمقراطية مسالمة وعقلانية. فالعراق الموحد الذي لديه قيادة شرعية والقادر بمفرده على توفير الأمن لشعبه يعتبر – في هذه المرحلة – إنجازاً كبيراً. ولا تزال تلك النتيجة قابلة للتحقيق إذا بدأ التمرّد في التفكّك ومزّقته الخلافات على التكتيكات والأهداف. وثمة أمل أيضاً في انخراط العديد من العراقيين من كافة أجزاء الأمة للمرّة الأولى بشكل عليني في النشاط السياسي والتنظيم ومناقشة ما نوع المجتمع الذي يريدونه لبلدهم. فالديمقراطية وسيلة قوية لبعث الأمل. غير أن الذين يهيمن الخوف على حياهم بمكسن أن ينظروا إلى احترام الحقوق السياسية للخصوم على أنه خطر جداً. فقد عاش شعب العراق عقوداً من الخوف - من صدّام حسين والآن من الإضطرابات وانعدام السيقين الذي تلاه. وما يبقى من الاستراتيجية الأميركية هو تعزيز الأمل من خلال أعمال حكومة تمثيلية والوعد – في نهاية المطاف – باقتصاد مزدهر. والسؤال الذي ما زال ينتظر إحابة هدو هل يمكن أن تنجح تلك الاستراتيجية في وجه العديد من زال ينتظر إحابة هدو هل يمكن أن تنجح تلك الاستراتيجية في وجه العديد من العراقيين المواء؟

بــتجاهل نصيحة الخبراء، قامر الرئيس بوش بنجاح غزو العراق على الرغم من التعقيدات التي يشكلها الدين والتاريخ، وغياب مبرّر "الحرب العادلة" المقنع، وما نتج عــن ذلك من افتقار إلى الدعم الدولي. ولتبرير الرهان، بالغ في المخاطر التي تشكلها الحكــومة العراقية والمنافع التي يحقّقها إقصاء صدّام حسين. والأدهى من ذلك أنه وعد القوات الأميركية "بتقلّص التهديد الإرهابي لأميركا والعالم لحظة نــزع سلاح صدّام حسين". وتبين في الواقع أن الغزو والاحتلال زادا ذلك الخطر.

### الفحل الثالث عشر

## مواجهة القاعدة

أمضيت جانسباً كسبيراً من النصف الأول من حياتي بعد البلوغ في دراسة الحكومات الشيوعية. فقد كانت تحكم نصف العالم في أوج بجدها بين الخمسينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي. كما أن الأفكار التي تقف خلف الشيوعية تتمتّع بجاذبية قوية عندما تقدّم بشكل ذكي. فهي بالنسبة إلى كثير من الفقراء تعد بالتحلّص من انعدام الأمن في الحياة اليومية: حقّ العمل، والتعليم، والرعاية الصحية الجسيدة، ومكان للإقامة، وتغذية أساسية، على أن تموّل جميعها باقتصادات كفوءة تستند إلى تخطيط مركزي.

ولـ تأمين المناصرين، كان دعاة الشيوعية بحاجة إلى شرير تظهر صورةا في مقابله؛ فاختلقوا واحداً برفع صورة مسلية عن الغرب - فلم يصوّروا حضارة مميزة بازدهارها النسبي وحريّتها وإنما بالعرقية والجريمة والمخدّرات والبطالة والاستغلال. وفي الشؤون العالمية، ندّدوا بالغرب على أنه إمبريالي وعدواني، يسلب البلدان الأقل تقـدّماً لجسني المنافع لشركاته المتعدّدة الجنسيات. حظيت هذه الأضاليل بقبول العديدين في أنحاء نائية من العالم. ففي النهاية، خضع معظم إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط مددة طويلة للهيمنة الاستعمارية؛ وضخت الموارد الطبيعية لهذه المناطق واستتُخرجت وجنسيت دون أن يعود على الشعوب المحلية فائدة كبيرة. مع ذلك فشلت الشيوعية لأن أفكارها لم تنجح عند التطبيق العملي. وفي أواخر الثمانينيات مسن القرن الماضي، لم يعد باستطاعة القادة الشيوعيين الادّعاء بألهم يشكلون محسن القرن الماضي، لم يعد باستطاعة القادة الشيوعيين الادّعاء بألهم يشكلون عمات تسسودها المسساواة أو ينشئون محطّات طاقة اقتصادية "تدفن" الغرب.

خلافًا للماركسيين، لا يدّعي قادة القاعدة وحلفاؤها طرح فلسفة اقتصادية متماسكة؛ ولا يعدون أتباعهم بأعمال أفضل، أو رعاية صحية، أو بيوت – على

الرغم من أن بعض الإرهابيين الناشطين تشاجروا بشأن مثل هذه البنود. ولا تقصد القاعدة أن تكون كل شيء لكل الناس، فهدفها هو السيطرة على أحد الأديان. وخلافاً للثورة الروسية عام 1917، لا تدير القاعدة أي حكومة أو أرضاً محددة؛ لكنها على غرار الشيوعية، تمكّنت من اجتذاب الدعم لأنها تفسر المعاناة وتوجه الغضب نحو أهداف تستحقها كما يبدو لبعض الأشخاص على الأقلّ.

إن أقوى مقولات القاعدة هي أن المسلمين يتعرّضون للهجوم في كل مكان، وأن مـن واجـب المـسلمين الصالحين الرد بالقتال. ويقارن الإرهابيون القوات الأميركية في أفغانستان والعراق بحشود المغول التي اجتاحت هذه المناطق في القرن الـــثالث عـــشر، وأنــــزلت الخراب بالسكان، ولهبت كنوز المسلمين، ودمرت المساجد. ولا يؤمن بمذه الأطروحة - أي أن الإسلام يتعرّض للهجوم - المتطرّفون وحـــدهم؛ بل على العكس، أصبح هذا الأمر قريباً من الحكمة التقليدية في الدول العربية وذات الغالبية الإسلامية. ولا يُعتقد أن المسلمين مهدّدون من القوات الأميركنية فحسب، وإنما من الصهاينة الذين تسلَّحهم الولايات المتحدة في الشرق الأوســط، ومن الأنظمة المتواطئة في القوقاز، وآسيا الوسطى، وكشمير، والصين، والبلقان، وإندونيسيا، والفيليبين، وتايلاند، وأنحاء من إفريقيا. والأكثر إذلالا كما يُسزعم أن العالم العربي تقوده حكومات مرتدّة باعت أنفسها لأميركا أو اعتنقت إيديولوجيات ملحدة مثل البعثيين في سوريا أو العلمانيين في تركيا – إيديولوجيات على نقيض مع النسخة الإسلامية عن "المدينة على جبل" أو "الأمة الواحدة الخاضـــعة لله". وتُعتبر القيم الثقافية الإسلامية أيضاً معرّضة للخطر بانتشار النفوذ الغـربي الـذي يُنظر إليه بأنه مادّي، وإباحي، وسطحي. وتسود هذه الصورة عن العالم على وجه الخصوص في أوساط الشبّان القلقين والعاطلين والذين يشعرون

السرئيس بوش مولع بالقول إن القاعدة ترتكب الأعمال الإرهابية لألها "تكره الحرية". وقد ردّ أسامة بن لادن عليه بقوله إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تماجم القاعدة "السسويد على سبيل المثال". وهو على غرار الرئيس بوش يرسم صورة الصدام بين المدافع الخير والمعتدي الشرير، ولكن مع عكس الأدوار. في سنة 2004،

خلصت إحدى الهيئات الاستشارية لوزارة الدفاع إلى أن "المسلمين لا 'يكرهون حريتنا'، وإنما يكرهون سياساتنا". وأفادت الهيئة بأن "الأعمال الأميركية وتسلسل الأحسداث أدّت إلى زيسادة سلطة المتمرّدين الجهاديين والميل إلى التصديق على شرعيتهم في أوساط المسلمين. وما كان شبكة هامشية تحوّل اليوم إلى حركة تمتدّ علسى اتساع المحتمع". ومثلما كانت الشيوعية تجتذب فقراء العالم كوسيلة لتحدّي الغرب، لم يعد كثير من الناس يحكمون على القاعدة على أساس من هي بقدر من هو الذي تقاتله.

ولكي يضفي قادة الإرهابيين قوة عاطفية على قضيتهم، فإلهم يرجعون إلى أيام محمد، عندما أعلن المحاربون المسلمون عن إيمالهم وأبعدوا المنافقين والكفّار. وشكلت أحداث 9/11 اختراقاً نفسياً يُحتفى به بأنه "الغزوة المباركة التي حطّمت الأميركيين الكفّار الحمقى ودفعت العديد من الشبان إلى الاستيقاظ من سباهم العمين". وفي الوقت المنقصي منذ ذلك التاريخ، ارتفعت وتيرة التفجيرات الانتحارية ارتفاعاً عظيماً؛ وازداد عدد المجموعات التي تمارس هذه الأعمال المقيتة من ست إلى أكثر من ثلاثين.

لقد حان السوقت كما يقول الإرهابيون لكي يظهر المسلمون الصادقون الفسسهم عبر أعمالهم ويحجزوا لهم مكاناً في الجنة بالمشاركة في الجهاد المقدّس. ويُستغرى المحاربون المحتملون بوعدهم بالمتع الدنيوية وتوقّع السماح لهم باختيار سبعين صديقاً وفرداً من أفراد العائلة للانضمام إليهم في الجنة. هذه العقلية الساذجة تصبح أخطر بكثير بحصولها على تقانة القرن الواحد والعشرين. فثمة آلاف المواقع على الإنترنت السيّ تمجّد مآثر "الشهداء"، وتنتحب على تحويل المسلمين إلى ضحايا، وتجتذب مجندين جدداً. وهكذا تعلن إحدى المحلات على الإنترنت، "أخي المحاهد، لسيس عليك السفر إلى بلاد أخرى للانضمام إلى معسكرات التدريب العظيمة. يمكنك بمفردك في بيتك أو مع مجموعة من إخوانك، البدء بتنفيذ برنامج الستدريب". وعلى غرار مشجّعي كرة القدم، وجامعي القطع النقدية، يتحمّع المحاسة المشتركة الجهاديون في مجسمعات افتراضية لبعضهم، إلى التزام بالعمل. ويمكن أن تتمّ للديهم. ويسنمو الفيضول، بالنسبة لبعضهم، إلى التزام بالعمل. ويمكن أن تتمّ

الارتـباطات بـشبكة مجـندي الإرهابيين الغامضة التي تعمل في أنحاء من الشرق الأوسط و جنوب آسيا ووسطها، وشمال إفريقيا، وأوروبا، وفي أميركا بالتأكيد.

منذ 9/11)، ألحقت الجهود المضادّة للإرهاب بقيادة الولايات المتحدة أضراراً فادحه بشبكة القاعدة. فقد قُتل عشرات القادة أو ألقى القبض عليهم، وفكَّكت معسسكرات الستدريب، وأغلقت الخلايا، وأحبطت هجمات مزمعة. وأصبحت الاتصالات الآن أكثر صعوبة، وصار على المتآمرين العمل بحذر شديد. وكما قال الرئيس بوش، "عندما يمضي الإرهابيون أيامهم ولياليهم في السعى لتجنب الموت أو الاعتقال، يصبحون أقلّ قدرة على التسلّح والتدرّب والتخطيط لهجمات جديدة". لكـن يظهر على نحو مخيف أن المتطوّعين يتقدّمون ليحلّوا محل الذين ألقي القبض عليهم أو أجبروا على التواري. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على سبيل المثال، غــادر المتمرّدون للمرّة الأولى العراق لتوجيه ضربة إلى الأردن، حيث قتلوا سبعة وخمسسين شخيصاً محتشدين في حفل زفاف في أحد الفنادق. ووفقاً لتقييم أجرته وكالــة الاســتخبارات المركزية، ربما يثبت العراق أنه أرضٌ أكثر فعّالية لتدريب الإرهابيين مما كانت عليه أفغانستان في الثمانينيات من القرن الماضي، إذ إن العراق يشكل مختبراً حقيقياً للقتال في المدن. ويخشى الخبراء من تدريب كوادر الإرهابيين القادمين من دول كثيرة على الاغتيال والخطف وصنع القنابل ومهاجمة الأهداف الحسصينة. ويقــول كلـود مونيكيه، المدير العام للمركز الأوروبي للاستخبارات الاســـتراتيجية والأمــن، "إننا ننتظر الآن ظهور جيل جديد من الإرهابيين؛ أولاد كانــوا بــين الثانية عشرة والخامسة عشرة من العمر في 11 أيلول/سبتمبر 2001، ولــزمهم سنة أو اثنتين لتحقيق التقدّم الإيديولوجي نفسه الذي يقود إلى العنف، والذي استغرق الأجيال الأكبر منهم عشر سنين أو أكثر".

إذا أريد إلحاق الهزيمة بالقاعدة وحلفائها، يجب بصراحة إغلاق خط التجميع هــــذا. ويتطلّب ذلك انتصاراً سياسياً حاسماً مثل الانتصار الذي حقّقته الديمقراطية على الشيوعية.

ثمــة ميزة في امتناع أي حكومة على الأرض عن احتضان القاعدة صراحة. ومــن أســباب ذلك أن القاعدة تريد أن تستبدل نظام الدول الوطنية القائم حالياً

بحكومة دينية واحدة - خلافة - تحظى بولاء المسلمين جميعاً. ومن النادر أن يدعم نظام حل نفسه. غير أن روغان القاعدة ومرونتها تعادل هذه الميزة. ففي أثناء الحرب الباردة، كان بوسعنا قياس تقدّمنا على حريطة توضح من هي الدول التي تنتمي إلى الكتلة السوفياتية، والدول المنتمية إلى العالم الحرّ، والدول غير المنحازة إلى أي منهما. أما قياس التقدّم اليوم فليس بسيطاً مثل إعداد لائحة بالأشرار وشطب كل من يقتل أو يلقى القبض عليه منها. فثمة مجندون حدد ينضمّون إلى شبكة تنزداد اتساعاً وانتشاراً، حيث تتشكل مجموعات تلهمها القاعدة لكنها لا تعتمل عليها للحصول على التوجيه أو الموارد. وكما اشتكى دونالد رامسفيلد، "إننا نفتقر إلى المقايسيس لنعسرف إذا كنا نربح الحرب العالمية على الإرهاب أم نخسرها. هل نعتقل من الإرهابيين أو نقتلهم أو نردعهم ونثنيهم أكثر مما يجند منهم رجال الدين المتطرّفون ويدرّبون وينسشرون ضددنا"؟ يذكّري سؤال رامسفيلد "بالأفاعي المتطرّفون ويدرّبون وينسشرون ضددنا"؟ يذكّري سؤال رامسفيلد "بالأفاعي والسلالم"، وهي لعبة لعبتها وأنا طفلة وألعبها اليوم مع أحفادي؛ فعندما تظن أنك متقدّم تسقط على أفعى وتنسزلق إلى أسفل، ويتعين عليك أن تبدأ التسلّق ثانية (أ).

في العقد الماضي، استثمرت الولايات المتحدة مليارات الدولارات لإعادة هديكلة هيئات الاستخبارات، وتدريب قوات الأمن، وتحسين قدرات المراقبة في الحارج، وتعزيز الدفاع عن الوطن. وكل ذلك ضروري؛ بل يجب فعل المزيد. غير أنسنا في الحقيقة لم نتوصل إلى أفضل السبل لمواجهة التهديد الإرهابي. فالتطبيق التقليدي للقانون غير كاف، في حين أن النظريّات العسكرية عن النوارة المنحفض الشدّة والقتال غير المتكافئ غير ملائمة. وقد سعى الناطقون باسم الإدارة إلى طمأنينا بالإشارة إلى أعداد قادة القاعدة الذين قتلوا أو ألقي القبض عليهم. لكن ما مغزى ذلك، كما تسأل مذكّرة رامسفيلد؟ القاعدة ليست عصابة إحرامية يمكن محقه في ميدان القتال. إنها تشبه يمكن القبض عليها في الطرقات أو جيشاً يمكن سحقه في ميدان القتال. إنها تشبه

<sup>(</sup>۱) نـشأت لعـبة الأفاعـي والسلالم قبل قرون عديدة في الهند. وفي هذه اللعبة الهندوسية، تـرتبط كـل أفعـي بخطيئة (مثل السرقة أو الكنب) ويرتبط كل سلم بفضيلة (الصبر، الرزانة). ويرمز الوصول إلى النهاية إلى السعي للفوز بالجنة أو نيرفانا، وتفتقر النسخة الأحدث التي أعيدت تسميتها، "المزالق والسلالم" إلى هذا البعد الأخلاقي.

فيروساً ينتشر من شخص مصاب إلى آخر، ويصبح أكثر وبالاً مع كل "إثم" - حقيقي أو مزعوم - ترتكبه الولايات المتحدة.

ويسستبع ذلك أن على القادة الأميركيين أن يقللوا من الأعمال التي يستطيع الإرهابيون استغلالها لكسب المنضوين، لكننا نجد صعوبة في القيام بذلك. فقد أدّت هجمسات 9/11 إلى إثارة غضبنا الجماعي، ويضيف مشهد الأعمال الوحشية التي تسرتكب ضدّ الجنود الأميركيين والمدنيين العراقيين مزيداً من الحدّة إلى مشاعرنا. الإرهابيون يريدون إثارتنا، وهم ينجحون في ذلك. لننظر في المشاعر التي عبر عنها عقيد متقاعد في الجيش الأميركي، فيما كان يتحدّث أمام منتدى الدين والأمن في واشنطن في خريف سنة 2004:

علينا في إحدى الجبهات... أن نلقي القبض على أكبر عدد ممكن من الأعداء ونقتلهم، ونظهر لهم أننا أكبر قوة في العالم وأبغضها وأشرسها، وما من شيء يمنعنا من تحقيق مهمتنا... وفي الجبهة الأخرى أن نستهدف القادة بشكل غير مباشر. علينا... أن نفصلهم عن الأشخاص الذين يتبعونهم، وأن نجعل قاعدة دعمهم الداخلية تنهار، علينا أن ننقل هذه الحرب ذات الجبهتين إلى الهجوم... في كل أنحاء العالم، وعلينا محاربة الإسلام المتشدد والراديكالي... من إفريقيا إلى جنوب شرق آسيا، وأميركا الوسطى والجنوبية وأوروبا الشرقية.

أتوقّع أن يتقبل العديد من الأميركيين هذه الكلمات. وقد شاركت في عيشرات من الاجتماعات عن الإرهاب منذ 9/11 و لم أسمع من أحد شيئاً غير أن ردّنا يجب أن يكون قاسياً؛ لا شك في أن الهدفين اللذين حدّدهما العقيد - النجاح العسكري وعيزل الأشرار - صحيحان تماماً. ففصل نواة الإرهابيين الصّلبة عن قاعدة دعمها أمر ضروري، لكن كيف نفعل ذلك؟ بمحاربة "الإسلام المتشدّد والسراديكالي" أينما كان؟ تلك وصفة لإنحاك جيشنا، وزيادة نفور الرأي العام العالمين، وإحياء المزاعم بأننا نريد إعادة خوض الحروب الصليبية. إن ذلك هدف واسع جداً حقاً.

هــناك ملايين المسلمين الناشطين سياسياً والمؤمنين بالتفسير الضيّق للإسلام. ومعظـــم هـــؤلاء الأشـــخاص مناهضون للغرب، وغير ديمقراطيين في تفكيرهم،

ومرعوبون من الوجود الأميركي في العراق، ومعادون لإسرائيل، وتواقون إلى فرض آرائهم الأخلاقية على الآخرين، على الرغم من ألهم مختلفون لولا ذلك؛ لكنهم لا يكونون إرهابيين إلا إذا ارتكبوا أعمالاً إرهابية أو سهلوها. وعلينا مجادلة أخصامنا الإيديولوجيين بكل الحجج المتاحة لنا، لكن لا داعي لأن تماجم حكومتنا الآخرين استناداً إلى معتقداتهم. ومثلما لم نطلق النار على الشيوعيين لألهم شيوعيون، لن نعرف السلام قط إذا وقعنا في شرك اعتبار كل مسلم ذي آراء سياسية غير مقبولة عدواً أخلاقياً. إن عدونا ليس الإسلام أو أي شكل من أشكال الإسلام، بل عدونا القاعدة وكل أشكالها. أما بالنسبة إلى الشعار الجسور بأن الجيش الأميركي كبير وبغيض وشرس و"لن يوقفه شيء"، فإنه ليس الطريقة لإقناع الغالبية الصامتة الإسلامية بالوقوف في وجه الإرهاب. بل على العكس من ذلك، مثل هذا التفاخر يمكن أن يوفّر الدعم إلى تأكيد الإرهابيين بأن لديهم الحق أيضاً "ألا يوقفهم أي شيء".

سيهزم الإرهاب على طريقة القاعدة عندما يفهم الأشخاص الأشد ميلاً إلى تصديقها أن مقولاتها المركزية ما هي إلا أكاذيب. لا يمكننا أن نتوقع ممن يرون أنفسهم بالهم مماة للإسلام أن يتخلّوا عن الصورة التي رسموها لأنفسهم. لكن يمكننا الأمل بإقناع مزيد منهم بأن مهاجمة الأبرياء في الحافلات والقطارات والطائرات ليست طريقة للدفاع عن الإسلام. ويجب ألا يكون إيصال هذه الرسالة صعباً. فقتل المدنيين والأطفال والمسلمين الآخرين باسم الإسلام مزيج غني جداً من النفاق والهرطقة. غير أن الاتصالات عبر الخط الثقافي الفاصل بائسة. ووفقاً لدراسة رعتها وزارة الخارجية، "المشكلة الحاسمة في الدبلوماسية الأميركية العامة تجاه العالم الإسلامي لا تتعلّق 'بنشر المعلومات' أو حتى صياغة الرسالة 'الصحيحة' وتقديمها. بسل هي مشكلة مصداقية بالدرجة الأولى. فليس هناك أي قدر منها - لا يوجد للولايات المتحدة اليوم أي قناة اتصال عاملة مع عالم المسلمين والإسلام".

ما النفيار؟ عندما تحدّث العقيد عن مهاجمة "الإسلام المنسدة والراديكالي"، كان في ذهنه الوحوش البشرية في العراق وفي مكان آخر السدين يقطعون رؤوس الأبرياء وينسفونهم. وبالإمكان فهم غضبه، فكلّنا نشاركه

أياه. لقد أدان القادة المسلمون المسؤولون في كل أنحاء العالم قتل الأبرياء بهذه الطريقة أو غيرها. لكن العديد من المسلمين يركزون أيضاً على وجوه غير المحاربين، ومن بينهم نسساء وأطفال، الذين يُقتلون عرضاً في أثناء العمليات العسكرية الأميركية. ويقدّر عدد المدنيين الذين قتلتهم قوات الائتلاف في العراق بين 30.000 و30.000. وإذا أخذنا في الحسبان أيضاً الآلاف الذين جرحوا، أو دمرت بيوهم، أو اضطربت حياهم بسبب العمليات العسكرية الأميركية، يجب ألا نعجب من المواقف المريرة التي نشأت.

ويوجد في ذهن المسلمين أيضاً سوء معاملة السحناء في العراق وأفغانستان وغوانتنامو. لا شيء يمكن أن يقدّم عذراً للإساءات في أبو غريب ومرافق الاعتقال الأميركية الأخرى. ربما يرى بعضهم ألها لا تترك أثراً كبيراً على مقياس الاعتداءات الوحيشية التي ارتكبها الإنسان على مرّ العصور، ولا تقارن بالكثير من الفظاعات السيّ ارتكبيتها القاعدة والمتمردون العراقيون. غير أن هناك سبباً يبرّر لماذا وصف وزير خارجية الفاتيكان فضيحة السحن "اعتداء على الله" و"ضربة أشد خطراً على الولايات المتحدة من 9/11.

مسن الأسهل التفكير في قضية التعذيب من حيث المبدأ أكثر من الممارسة. فمن يذكر منا فيتنام يذكر أيضاً مطالب السلطات الأميركية بأن تلتزم فيتنام الشمالية باتفاقيات جنيف فيما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب. ومنذ أن جعل جيمي كارتر حقوق الإنسان أولوية للولايات المتحدة، ووزارة الخارجية تنتقد بشدة الحكومات الأجنبية على احتجاز السجناء سرًا، أو حرمالهم من الإجراءات القانونية، أو رفض السماح لهم بالاتصال بالمنظمات الإنسانية. ووفقاً للرئيس بوش، فإن إساءة معاملة السجناء ليست الطريقة التي نتبعها في أميركا. لكن الحقيقة أكثر تعقيداً. ففي أعقاب 9/11 على وجه الحسوص، لم يكن المسؤولون الأميركيون في مزاج يسمح لهم باتباع الدقة القانونية، ولم يفعل الرأي العام الأميركي الكثير لمساءلتهم على ذلك. فقد أنتج غضبنا من الهيار السبرجين سؤالاً ضمنياً: لم لا نلحق الألم بالأعداء الذين يريدون تدميرنا، وبخاصة إذا كسان القيام بذلك يتيح لنا الحصول على معلومات يمكن أن تنقذ حياة الأبرياء؟ فقد استخدمت السسلطات في الفيليبين كما يقال التعذيب قبل عقد من الزمن لإحبار

المستبوهين علمي الكلام، وأحبطت بالتالي مخطّطاً لخطف الطائرات. كما أن الثقافة الشعبية تحترم كثيراً الشخصية التي حسّدها جون واين أو كلينت إيست وود: الرجل الصّلب الذي يجعل الأشرار يدفعون الثمن دون اعتبار للقوانين.

في سنة 2005، استخدم بطل المسلسل التلفزيوني الشهير "24" التعذيب مراراً للحصول على معلومات لحماية أميركا من الهجمات الإرهابية. وفي هذا المسلسل، صُـور الرئيس بأنه ضعيف عندما رفض إجازة التعذيب. وعندما احتج على ذلك أحـد المحامين المـدافعين عن حقوق الإنسان، أظهر بأنه مغفّل وشرير. وهيّئت الظـروف لـصالح الـتعذيب: كـان الشخص اللهاء إليه شريراً بشكل واضح، والمعلـومات المكتومة حيوية، والوقت مهم، والمعذّب، الوسيم والشجاع، "يؤدّي عملـه فحسب". إذا وضعنا ألاعيب التلفزة جانباً، يستطيع العديد منا - إذا كنا صادقين مع أنفسنا - أن يتصوّر على الأقلّ ظروف الحياة الواقعية التي يبدو فيها استخدام التدابير القسرية لاستخلاص المعلومات مبرّراً.

اجــتذب هــذا الــسؤال، منذ 9/11 الكثير من اهتمام الخبراء في الأحلاق والقانون. فأثار الأستاذ ألان ديرشوفتز من جامعة هارفرد الانــزعاج بالدعوة إلى نظـام يمكـن فــيه أن يجيز قاض التعذيب، مثل التنصّت، عندما يقدّم إليه سبب موجب (١). ومن غير المرجّح أن تتقدّم مثل هذه الفكرة بعيداً. فأميركا، على غرار معظــم البلدان، تدين التعذيب. وفي 2003 و2004، ظهرت مذكّرات عن وزارة العــدل يبدو ألها تضفي الشرعية على التعذيب، لكن سرعان ما نأت إدارة بوش بنفسها عن ذلك التفسير. وسنبقى من حيث المبدأ معارضين ثابتين للتعذيب، أما في الواقع فقد تكون مشاعرنا مختلطة.

هـــذا ليس جيداً بالقدر الكافي. وعلينا أن نفكّر في القضية مليّاً. أولاً، الحياة الواقعية لا تشبه مسلسل "24". فمن الوهم الاعتقاد بأن التعذيب وسيلة فعّالة على

<sup>(</sup>۱) لا يدعسو ديرشوفتز إلى المتعذيب. بل يرى بدلاً من ذلك أن من المرجّح أن تنخرط المسلطات في ممارسته في الحالات القصوى ومن الأفضل لمها أن تفعل ذلك في إطار نظام قانوني من أن تفعله خارجه. وقد كتب في جريدة "لوس أنجلس تايمز" في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، "إذا كنا سنمارس التعذيب، فيجب أن يجيزه القانون".

العمسوم للحصول على معلومات دقيقة. ربما ينجح التعذيب أحياناً، لكنه لا ينجح عادة. فقد لاحظ نابليون قبل أكثر من مئتي عام أن "العادة البربرية التي تتيح ضرب الرجال المشبوهين لأنهم يخفون معلومات سرية يجب إبطالها. فطالما اعترف بأن هذه الطريقة لاستجواب الرجال، بتعذيبهم، لا تنتج شيئاً مجدياً".

ثانياً، هذا الجدال، كما رأى جون مك كين، لا يتعلّق بشاكلة أعدائنا، وإنما بسنا نحن. فإذا علّلنا التعذيب تعليلاً منطقياً أو وضعنا استثناءات في ظروف حاصة، فلسيفعل الجميع ذلك. وستشير الحكومات التي تسيء إلى السجناء بشكل روتيني إلى الولايات المتحدة لتبرير أعمالها. وسيضعف موقفنا المصر على المعاملة الإنسانية للأميركيين في السجون الأجنبية. وستُعرف أميركا بألها بلد يعذّب الناس أو يهيئ للآخرين القيام بذلك. لأي غرض؟ لهزيمة الإرهابيين؟ سيكون التأثير معاكساً تماماً. لقد أبقى غوانتنامو بعض الإرهابيين من صف 2002 عاطلين، ولكن على حساب توسيع صف 2006 إلى حد كبير. كان يجب إغلاق مركز الاعتقال هناك منذ زمن طيويل. أميا بالنسبة إلى أبو غريب، فقد كان أكبر هدية يمكن أن يتلقّاها دعاة القاعدة.

من الصعب علينا نحن المؤمنين بصلاح أميركا الاعتراف بالأخطاء، لكن هذه الإساءات خطيرة ولا يمكن إصلاحها بعقوبات خفيفة توقّع على أصحاب المراتب الدنيا من سلسلة القيادة. يجب أن تتمّ مساءلة القيادة العليا، وإلا سيصبح من المسلمين فعليّاً علينا تلطيف التصوّر السلبي جداً الذي كوّنه العديد من المسلمين

عسن السولايات المتحدة. فمنذ ظهور الصور الفوتوغرافية الأولى عن أبو غريب، وزّعست كرّاسات في المجتمعات العربية تظهر هذه الصور المخزية إلى جانب صور الأطفسال الفلسسطينيين والعسراقيين الموتى. وينص العنوان فوق الصور، "أين هم الرجال؟ من سيثار لكرامتنا"؟ وأخشى في منطقة ذات ذاكرة طويلة أن تذكي هذه الصور العنف ضد الأميركيين على مدى أجيال قادمة.

أعرف من التجربة أن عسكرينا يبذلون جهوداً مضنية لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين. وفي الوقت نفسه، يستطيع القادة السياسيون أن يزجّوا بقواتنا المسلحة في أوضاع يكون وقوع إصابات كبيرة فيها بين المدنيين أمراً محتوماً. ويمكن أن تحوّل النتيجة النجاح العسكري إلى هزيمة سياسية. وكما في فيتنام، ربما تم كسب المعارك، لكسن لم تُكسب الحرب. وبدون استراتيجية سياسية فعّالة، لا تستطيع الولايات المتحدة إلحاق الهزيمة بالقاعدة.

يجب أن تبدأ تلك الاستراتيجية بالثقة. فليس لبن لادن وأتباعه بضاعة حقيقية يعرضونها على أحد. لقد منحتهم هجمات 9/11 الرؤية وأتباعاً لا يستحقونهم ولن يكون بوسعهم المحافظة عليهم إذا لم نرتكب مزيداً من الأخطاء. من واجبنا تسليط السضوء على عدميتهم ووحشيتهم وأكاذيبهم. وإذا قمنا بذلك، فسنحتذب في السنهاية الدعم الذي نحتاج إليه. غير أن الثقة لا تقدم عذراً للرضى. وعلينا مناقشة حجتنا أمام أصعب جماهير المستمعين.

خلصت اللجنة الوطنية الأميركية بشأن هجمات 9/11 إلى ما يلي:

إن بن لادن والإرهابيين الإسلاميين يعنون بالضبط ما يقولون: أميركا بالنسبة اليهم هي أصل الشر"، و"رأس الأفعى"، ويجب أن تهتدي إلى الإسلام أو تدمر. وهي ليست في موقف يتيح للأميركيين المساومة أو التفاوض. ولا يوجد معها أي أرضية مشتركة - ولا حتى احترام للحياة - يبدأ عليها الحوار، ولا يمكن إلا تدميرها أو عزلها تماماً.

اللجينة محقّة دون ريب في وصف بن لادن وصحبه بألهم يستعصون على العسلاج، ومسع ذلك فإن اللجنة تبلغنا بأن قرار شن هجمات 9/11 لم يتخذ بالإجماع. فقيد أفيد عن أن الملاعمر، زعيم طالبان، عارض ضرب الولايات

المتحدة مخافة انتقامها. وأيد المدير المالي للقاعدة موقف الملا عمر. وقال العالم الديني الأبرز في القاعدة إن الهجمات مخالفة للقرآن. وقد افترق المعلم الروحي لأبي مصعب الزرقاوي، زعيم المتمرّدين الأجانب في العراق، عن أبي مصعب بسبب قسية التفجيرات الانتحارية ضدّ المدنيين. لا تعني هذه الاختلافات في الرأي أن على الغرب السعي "للتفاوض" مع القاعدة، بل تعني أن هناك تنوّعاً في الآراء ضمن شبكات الإرهابيين، ويجب علينا أن نبذل ما في وسعنا لاستغلاله.

إن كشيراً من المجندين كإرهابيين، وربما معظمهم، لا يصغون للحجج القانونية أو مناشدات الضمير، لكن يبقى بعضهم "فاعلين عقلانيين" كما تعلّمت وصفهم في الجامعة. وقد يكون من الممكن إقناعهم بأن قتل غير المجاربين يسيء إلى الإسلام بدلاً من أن يحميه، أو ربما يصعب عليهم أكثر من غيرهم تسرك العائلة والأصدقاء، أو يمكن أن يكونوا مدفوعين بأهداف محلية بالدرجة الأولى وليس لديهم اهتمام كبير مهاجة الولايات المتحدة أو الغرب بأكمله. بل إن بعضهم قد يتأثّر بعروض العمل أو غيرها من المنافع المادية. ولا يساعدنا البتة أن نعامل شبكات الإرهاب ككتلة واحدة متراصة. فهم على غرار المجموعات الأخرى يضمون أفراداً يجب عدم التخلّي عنهم دون كفاح. ففي اليمن، تحدّى العلماء الإسلاميون منذ سنة 2002 أعضاء القاعدة المسجونين لمناقشة تكتيكاهم على ضبوء القرآن، وأقنعوا أكثر من 350 منهم بنبذ العنف والتعاون مع السلطات. ويوضيح القاضي حمود الحيتار، الذي فكر في هذا المسعى، الأمر قيائلًا، "إذا درست الإرهاب في العالم، فستدرك أن ثمة نظرية فكرية وراءه، ويمكن بالفكرة رفيعة أي نوع من الأفكار العقلية". بعبارة أخرى، إن أفضل طريقة لإلحاق الهزيمة بفكرة رديئة هي مواجهتها بفكرة حسنة.

من المهم أن الإسلام يشدّد كثيراً على القانون. ففي سنة 2005، عقد 180 عالماً مسلماً من خمسة وأربعين بلداً (منها الولايات المتحدة) يمثّلون ثماني مدارس فكرية إسلامية مؤتمراً عن "الإسلام الحقّ" في عمّان. وكان هدفه التشكيك بمصداقية المتحمّسين الذين يصدرون الفتاوى دون أن يكونوا مؤهّلين للقيام بسذلك، ويسعون إلى تبرير العنف ضدّ المسلمين الآخرين بالتقليل شأن الضحايا

باعتبارهم مسرتدين. وقد سعى العلماء إلى ردّ التجاوزات التي يرتكبها الإرهابيون عليهم وتطبيق الشرع الإسلامي بطريقة تكشف الفجوة المتوسّعة بين ادّعاءات الإرهابيين المقدّسة وأفعالهم غير المقدّسة. وفي النهاية، هذه هي الطريقة لهسزيمة الإرهاب، بتوحد المسلمين الحقيقيين لحماية الإسلام من المجرمين الذين يحاولون أن يسرقوه.

إن مسواحهة القاعدة تتطلّب كل الأدوات المتوفّرة للسياسة الخارجية، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والجيش. فلا شك في أنه ستأيي أوقات تسنح فيها فرصة انكسشاف أهسداف إرهابية ويجب عندئذ استخدام القوة المميتة. لكن من الخطأ الاعتقاد بأن الإرهاب تمديد عسكري بالدرجة الأولى. فلو كان كذلك، لانمزم منذ زمسن طسويل. إنسه تحد سياسي ونفساني بالدرجة الأولى ويجب مواجهته بتعابير سياسية ونفسانية. فما من شيء تفعله الولايات المتحدة سيخفف الكراهية التي يشعر بها بعض العرب والمسلمين، لكن ليس من الضروري تغيير تفكير الجميع.

ووفقاً لفاكلاف هافل، "لم تهزم الشيوعية بالقوة العسكرية، وإنما بالحياة، والروح الإنسانية، والضمير ومقاومة التلاعب بالبشر". بعبارة أخرى، هُزمت لأن من يواجهو ألم تمكّنوا من استجماع النواحي الأفضل للطبيعة البشرية لكشف أكاذيبها وإنماكها، مع ذلك، ربما ينجح الإرهابيون أحياناً في اختراق الحواجز المصمّمة لدرئهم، لكنهم لن يتمكّنوا من النجاح قطّ، ما لم نسمح لهم، بفصلنا عن القيم التي تحمل مفتاح سقوطهم ونجاحنا على المدى الطويل.

لقد عُرضت نهاية الحرب الباردة على التلفزة. وفي أثناء جلوسي في مكتبي، شاهدت طلاباً يرقصون على الحطام العظيم لجدار برلين والحشود الصاحبة المحتفلة في العواصم الحرّة الجديدة لأوروبا الوسطى والشرقية. وأذكر على وجه الخصوص فرحتي بمشهد في ساحة ونسلاس ببراغ، حيث قبل فاكلاف هافل وغيره من أبطال "السئورة المخملية" الدعوة إلى قيادة تشيكوسلوفاكيا إلى زمن الاستقلال والحرية. حدّثت نفسي في ذلك الوقت قائلة، "قُضي الأمر، الحمد لله".

كــيف يمكن أن تنتهي مواجهتنا مع الإرهاب؟ بشكل مختلف تماماً، كما يفتــرض المـرء. قد تقع أحداث مثيرة. ربما عندما يجد هذا الكتاب طريقه إلى

النشر، نشهد القبض على بن لادن أو وفاته. وفي العراق، ربما يصبح الزرقاوي شميئاً من أخبار الماضي. لا شك في أنه ستتواصل الهجمات، والاعتقالات، وأعمال التفكيك. لكن من غير المرجّح أن نشهد ما يكافئ الاحتفال في ساحة ونسسلاس. وأشك في أن نتمكّن من تشغيل تلفزاتنا ذات يوم ونقول، "قضي الأمر". ففي أسوأ الحالات سنشهد قرع طبول الهجمات المتواصلة (ربما تشمل بعضها أسلحة بيولوجية أو نووية) ضدّ لائحة متوسّعة من الأهداف. وربما نشهد تحوّل مزيد من المناطق، وقد تكون بلداناً بأكملها، إلى ملاذات للتطرّف العنيف. ويمكن أن نشهد انقسام الإسلام بين أتباع دين مسالم وأولئك الذين سمّت الكراهية عقولهم.

وسنسهد العكس في أحسن الحالات: انخفاضاً في عدد الهجمات، وتقلّص المناطق السي يحظى فيها الإرهاب بالدعم، ورص الصفوف عند المسلمين. وإذا حدث ذلك، فستنتهي مواجهتنا بحدث مخيب للآمال: سيصور بن لادن أو خليفته فيلم فيديو يهدد فيه بحرقنا، ولن يعرضه أحد، لأن الإرهابيين يفتقرون حتى إلى قدر يسسر من التأييد الشعبي. هل سنصل إلى هذه المرحلة؟ لن تتضح الإحابة عن هذا السوال إلا بالستدريج وستستند إلى الأحداث في منطقة واسعة تمتد من أرخبيل الملايو إلى حبال القوقاز إلى ساحل شمال إفريقيا. وسيكون العالم العربي، حيث ظهر الإسلام، المنطقة الأهم، وستكون المملكة العربية السعودية البلد الذي من المرجّع أن يحظى اتجاهه بأكبر الأهمية.

## الغطل الرابع عشر

## المعضلة السعودية

"إنني خائفة"، قالت إحدى السعوديات في صيف 2004. "فليس هناك رؤية واضحة إلى أين يتّجه بلدي. إننا نريد التقدّم، لكننا نريد أيضاً أن نعيش مثلما عاش المسلمون الصالحون قبل 1.400 سنة. ونريد التغيير، لكننا نعتقد أن التغيير طريق يودّي إلى جهنم. ونريد أن يكون للناس دور في قيادة البلاد، لكننا لا نريد الديمقراطية. ونريد الحوار مع الغرب، لكن وعّاظنا يقولون كل يوم جمعة إن كل الغربيين أو غير المسلمين مصيرهم جهنم".

لقد أعلن مؤسس المملكة العربية السعودية وموحّدها الملك عبد العزيز بن سعود في وقت مبكّر من القرن العشرين: "لن تبقى مملكتي إلا بقدر ما تبقى بلداً صعب المسنال، حسيث لن يكون للأجنبي أي هدف، بعد تحقّق مهمته، سوى الخسروج". وأكّد بيان أصدرته العائلة الملكية الحاكمة في وقت مبكّر من القرن الواحد العشرين نقيض ذلك: "إننا جزء من هذا العالم ولا يمكننا الانفصال عنه. لا يمكننا أن نكون متفرّجين فيما يتقدّم ما تبقّى من العالم نحو نظام عالمي جديد".

منذ وقوع هجمات 11 أيلول/سبتمبر، ظهر ما يعادل مكتبة صغيرة من الكتب والمقالات في الغرب ترى أن المملكة العربية السعودية شر – هي مكان ولادة الإرهاب الذي يُرتكب باسم الإسلام، ومُحدث له، ومموّله. وكما يوحي الاقتباسان الواردان أعلاه، قد يكون مصطلح "مرتبك" مناسباً أكثر من "شر".

لم يحاول أي بلد القفز بشكل فجائي إلى العصر الحديث أكثر من المملكة العربية السعودية. وليس هناك سوى قليل من البلدان الأقل استعداداً نفسياً للقيام بهذه القفزة. فالثقافة السعودية متأثّرة كثيراً بالوهّابية، وهي حركة سنّية مُتطرِّفة في الترثيث نسشأت في القرن الثامن عشر وترسّخت بقوّة عندما فتح آل سعود شبه الجزيرة العربية في عشرينيات القرن العشرين. وسعى مؤيدو المذهب الوهّابي إلى

العودة إلى ما اعتبروه الإسلام الحقيقي الصافي (1). وفرضوا نوعاً من الزيّ الوطني - الأبيض للرجال والأسود للنساء - ومنعوا الموسيقى، وأفرغوا البلد من كثير من تسنوعها الإقليمي والثقافي. وكانت النتيجة بجتمعاً خاضعاً لسيطرة صارمة تراقب الشرطة المتديّنة أماكنه العامة، ويمنع فيه العرض العام للعاطفة (حتى العاطفة العائلية) بين الجنسين، ويحظر الرقص، ولا يسمح للنساء بقيادة السيارة في الأماكن الحضرية. وتتمحور هويّة المملكة على مكانتها كراعية للمسجدين الحرام في مكّة، حيث ولد الرسول، والمدينة حيث توفّي ويوجد قبره. توحي هذه المكانة بالفخر وكذلك بالتسشديد على الخضوع. كما أن طقوس العبادة لدى المسلمين الشيعة مقيدة ومحظورة على غير المسلمين. ولا يمكن دفن البالغين غير المسلمين على التسراب السسعودي، ويسبحث تسمعون بالمئة من الكتب المنشورة في السعودية موضوعات دينسية، ويتلقّبي معظم الخريّجين الجامعيين شهادات في الدراسات الإسلامية. ولا يوحد في البلد دستور مكتوب غير القرآن (2). وغاية البلد أن يكون حزيرة للنقاء منفصلة عن ابتذال الغرب وغير ملوّثة به.

ومع ذلك فإن المملكة العربية السعودية تتربّع على ربع احتياطيّات العالم من النفط، وهي نعمة ونقمة في آن معاً جعلت السعوديين على تماسّ حميم ومادي حداً مسع السبلدان الصناعية. وطالما وفر النفط مقداراً من الثروة، وقد ضاعفت صدمة الأسمار في السبعينيات من القرن الماضي هذه الثروة مرّات عديدة. ووقع روّاد الأعمال الغربيون الستوّاقون إلى انتهاز الفرصة عقوداً بمليارات الدولارات مع السعوديين في مجالات الإنشاءات والتكنولوجيا والخدمات. وفيما تراكمت أموال السنفط، أصبح الأمراء السعوديون شخصيات مألوفة في الملاهي الليلية، يرتدون الملابس العصرية، وترتدي زوجاهن أزياء المصمّين. وقبل ذلك بعقدين، ربما كان الأمير منهم يعيش في بيت متواضع من الطين، فيه مكان مخصّص لاستقبال عامة

<sup>(1)</sup> بما أنه أصبح لمصطلح و لهابي دلالات سلبية، يفضل العديد من معتنقيه أن يدعوا بالسلفيين، أي التابعين الذين يسعون إلى اتخاذ الأجيال الثلاثة الأولى من المسلمين قدوة لهم.

<sup>(2)</sup> غير أن السعوديين وضعوا في سنة 1992 "النظام الأساسي للحكم"، وهو مماثل للدستور في بعض الأوجه.

الناس وتلقّي التماسالهم. أما في الحقبة الجديدة، فقد بني الأمير نفسه قصوراً فخمة ملأها بأغلى الأثاث والأدوات الكهربائية، وأحاطها بأسوار عالية.

في هــذه الأثناء، حوّلت فورة أسعار النفط المملكة العربية السعودية إلى دولة رفاه قصوى. ففي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، كان يحقّ لكل سعودي السرعاية السصحية والتعليم العالي الجّانيين. وكان يحق للمتخرّج من الجامعة منحة مقدارها 50.000 دولار لبدء مؤسسة أعمال صغيرة. وعند البلوغ، كان كل شاب يتلقّبي قطعة أرض فضلاً عن قرض إنشائي بقيمة 80.000 دولار. وكان الكهرباء والمساء يقددمان بدون رسوم. وتوقع السعوديون ومرشدوهم أن تدوم الأوقات الجسيّدة، لكنها لم تدم. فتراجع البلد بسبب عدم التخطيط إلى الأمام واعتماده التبذير - وارتفاع المواليد.

تسضاعف عدد السكان السعوديين بين 1981 و2001. وإذا واصلت النساء السعوديات الحمل بالمعدّل الوسطى الحالي (سبعة لكل منهنّ)، فسيتضاعف عدد

السسكان ثانية في سنة 2020. وعندما يخرج هؤلاء الشبّان بحثاً عن عمل، سيخيب أمل العديد منهم. فقد ارتفعت البطالة إلى 20 بالمئة، وانخفض الناتج الفردي عمّا كان عليه قبل أربعين عاماً. كان نصيب الفرد السعودي من عائدات النفط يعادل 22.000 دولار في سنة 1980، فانخفض إلى 4000 دولار في سنة 2004 على الرغم من الارتفاع القياسي للأسعار. واتخذت المدن السعودية التي كانت متلألئة شكل المدن في أماكن أحرى، حيث تشوّهها ضواح قذرة وأحياء فقيرة مكتظة.

وفيما تصاعدت الضغوط الاجتماعية، بدا التباين ببن نمطي الحياة الغربي والإسلامي ظاهراً للجميع. وأدى انتشار ظاهرة التلفزة الفضائية، إلى جانب صور معاناة العرب والمسلمين إلى تزايد المشاعر المعادية للغرب. وخلال التسعينيات من القرن الماضي، تمركزت القوات الأميركية في الأراضي السعودية لردع صدّام حسين عسن غزو الكويت ثانية. وكان هذا التدنيس المتصوّر للأرض المقدّسة بمثابة سبب لإعلان الحرب بالنسبة لأسامة بن لادن والقاعدة.

اكتسب التقاء هذه العوامل معاني حديدة بعد 11 أيلول/سبتمبر. فحاة لم تعد المملكة العربية السعودية – التي ولد فيها خمسة عشر من الخاطفين التسعة عشر تستلاءم مع الصورة النمطية للمحتمع الثري والنظامي. ومنذ ذلك الوقت شهد آل سعود حصاراً من كل الجوانب. ففي حين يتهم بعض الأشخاص في الغرب العائلة المالكة بدعم الإرهاب، فإن القاعدة تدينها بالتواطؤ مع الغرب. وتقول القاعدة إن الملكية غير شرعية؛ ويثير خطاب الرئيس بوش عن التحوّل وإحلال الديمقراطية في المسترق الأوسط التسساؤل نفسه، إذا أحذ إلى مداه المنطقي. ويواجه النظام في السشرق الأوسط التوسيع في الانفتاح السياسي من النساء اللواتي لا يحق لهن الانستخاب، والمفكرين الإصلاحيين، والأقلية الشيعية، والشبّان المحبطين. وتقاتل العناصر الدينية المحافظة أي تغيير يمكن أن يقلًل من نفوذها. ويبدو أن الجميع تقريباً يريدون إبراز صوقم في كيفية إدارة البلد ولمصلحة من.

وقد وجدت الحكومة السعودية نفسها وسط حقل ألغام. وللخروج منه، عليها أن تعزل كل رجال الدين الذين يوفّرون المبرّر للإرهاب وتشكّك في مصداقيتهم. وعليها تحديث اقتصادها، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل

الجديدة، وإعدادة تقييم موقفها من المرأة. وعليها تقديم إجابات مقنعة للنقّاد في الغرب دون أن تبدو كأنها تثبّت مزاعم القاعدة بأنها قريبة جداً من الغرب. وتلك مهمة شاقة على مجتمع تتراوح أعمار أكثر زعمائه قوّة بين السبعين والثمانين، وقد تربّوا على توقع حياة منعزلة نسبيّاً تقوم على العادات القديمة والحقائق البسيطة.

هــل كانت الحكومة السعودية مسؤولة عن 11/9? لا. هل هي متحالفة مع القاعدة؟ بالطبع لا. هل هي شريرة لأن مجموعات من المواطنين السعوديين غادرت السولايات المتحدة في رحلات بطائرات مُستَأْجَرة (تشارترد) بعد بضعة أيام على وقــوع 11/9? لا وفقاً للجنة المستقلة للتحقيق في 9/11، والتي وجدت أن مكتب التحقيقات الفــيدرالي (إف بي آي) تفحّص كل راكب وأنه "لم يغادر أحد ذو ارتباطات بالإرهاب على متن هذه الرحلات". القادة السعوديون متحفظون وليسوا راديكالــين، والأهم من ذلك ألهم يقدرون الاستقرار. غير أن العلاقة بين الثقافة السعودية وصعود القاعدة تتجاوز مسألة هل الحكومة نفسها متورطة في الإرهاب. من الأسباب التي تدعو إلى القلق مقدار المساعدة التي قدّمها المال السعودي الخاص لتمويل العمليات الإرهابية. ومنها أيضاً هل لعب القادة السعوديون دون قصد دور الدكتور فرانكشتاين بإنشاء وحش لا يستطيعون السيطرة عليه.

في سنة 1986، غيّر الملك فهد عاهل المملكة العربية السعودية لقبه رسمياً من "حلالة الملك" إلى "خادم الحرمين الشريفين". وكان الملك فهد (توفّي في آب/أغسطس 2005) فخوراً بما يثير أعصابي بالضبط – الدعم الذي قدّمته حكومته إلى المؤسسات الإسلامية في الخارج، بما في ذلك أكثر من 1,500 مسحد، و200 حامعة، و2,000 مدرسة. فالسعوديون على ثقة بأن دينهم هو الدين الحقّ وبالتالي لا يجدون عدم انسحام في تقديم المعونة إلى دينهم في الخارج، وفي الوقت نفسه منع ممارسة السسعوديون يفخرون بمكانة المملكة كحامي الإسلام والمدافع عنه. ويعكس ذلك السسعوديون يفخرون بمكانة المملكة كحامي الإسلام والمدافع عنه. ويعكس ذلك إحساسهم بالاستثنائية وأن من واحبهم نشر دينهم. لكن إذا كان ذلك مصدراً مناسباً للفخر أم لا يتوقّف على كيفية تفسير ذلك الدين ومن يفسره. وخلال احتماعاتي مع السعوديين قبل 9/11، كانوا يردّون بسخط ونقمة على أي إيحاء بأن

شــبكات الإرهــاب الإسلامية تزداد قوّة، وينظرون إلى هذه المزاعم بأنها محاولة لتشويه سمعة الإسلام.

على ضوء ما قد حدث منذ ذلك الوقت، ينبغي للسعوديين أن ينظروا إلى مسؤولياتهم من منظور آخر. صحيح أن بعض الكتّاب في أميركا وأوروبا وإسرائيل قد شوهوا المعتقدات الإسلامية والسياسات السعودية، فيما يتكلّمون بتعال ومباهاة دون أن يخفوا تحاملهم (تزمّتهم) على الثقافة العربية. غير أن الضرر الحقيقي اللاحق بالإسلام يأتي من القتلة الذين يتنكّرون كمسلمين أتقياء، ما يشوّه دينهم ويظهره بصورة بشعة. وإذا كان كانت السعودية تريد أن تكون قائدة الدفاع عن الإسلام، فهؤلاء هم الأعداء الذين يجب أن تحرمهم أولاً.

في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، كان الإنكار الردِّ الفعل الأولي على هجمات 9/11. وعلى الرغم من دور أسامة بن لادن وجنسية معظم خاطفي الطائسرات، لم يشأ المسؤولون السعوديون الاعتراف بأن للقاعدة تواجداً كبيراً في المملكة. ورأوا أن ذلك حملة علاقات عامة وليس أمناً. ثم في 12 أيار/مايو 2003، وقعت ثلاثة تفجيرات إرهابية في الرياض وأوقعت خمسة وثلاثين قتيلاً. وفي تشرين السثاني/نوفمبر هزّت تفجيرات إرهابية مجمّع وحدات سكنية هناك. وفي أيار/مايو 2004، قستل مسلّحون اثنين وعشرين شخصاً في مجمّع سكني لعمّال صناعة النفط في الخسر. وفي الشهر التالي، اختطف الإرهابيون في الرياض أيضاً بول جونسون، وهسو مقاول أميركي، وأعدموه. وفي كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، هاجم مسلّحون القنصلية الأميركية في جدّة وقتلوا خمسة موظّفين.

لم تستطع حتى السلطات السعودية تجاهل مثل أعمال العنف هذه، فاعتقلت الحكومة مئات المشتبه بألهم إرهابيون، وخاضت اشتباكات مع خلايا مرتبطة بالقاعدة، واستولت على وثائق سفر غير مشروعة مخبّأة وقنابل يدوية وبنادق. وأقدرت الحكومة السعودية أحيراً - ضمنيّاً على الأقلّ - بالارتباط بين ما كان يحدث في شوارعهم وما يدرس في المساجد. وقد طُلب من 3.500 إمام الالتحاق بسيرامج إعادة تعليم مصمّمة لتعزيز التسامح في الإسلام. وحُثّ رجال الدين على السوعظ عسن مخاطر المبالغة في الدين. وأزيلت مقاطع تحض على العنف ضدّ غير السوعظ عسن مخاطر المبالغة في الدين. وأزيلت مقاطع تحض على العنف ضدّ غير

المسلمين من الكتب المدرسيّة. وسنّ السعوديون بضغط من الولايات المتحدة قوانين الكبح غسل الأموال وتتبّع تدفّق الأموال السعودية إلى الجمعيات الخيرية المشبوهة.

الصحافة السعودية بعيدة عن أن تكون حرّة، لكنها تشكّل منبراً لنقاش متزايد النشاط ضمن حدود. وتختلط خُطب هجاء إسرائيل بالنقاشات المتأمّلة للذات عن معيني الإسلام وواجباته. وكتب مدير تحرير إحدى الصحف اليومية، وهو من أصدقاء بن لادن في الطفولة، مهاجماً من يستخدم القرآن لشجب المسيحيين واليهود. وهاجم العديد من كتّاب الأعمدة القاعدة لمحاولتها تصوير الإسلام كأنه دين حرب. وقد أعلن عبد الرحمن الرشاد، المدير العام لقناة العربية الإخبارية الفضائية:

لا شك في أن المسلمين ليسوا جميعاً إرهابيين، لكن مما لا شك فيه أيضاً، ومما يسولم كثيراً، أن معظم الإرهابيين مسلمون... لا يمكننا أن نتسامح في أوساطنا مع من يخطف الصحافيين، ويقتل المدنيين، ويفجّر الحافلات؛ لا يمكننا القبول بهم كأن لهم صلة بنا، أياً تكن المعاناة التي يزعمون أنها تبرر أعمالهم الإجرامية. هؤلاء هم الأشخاص الذين لطّخوا سمعة الإسلام وشوهوا صورته.

على المستوى الرسمي، يدين المسؤولون السعوديون بشدة الإرهاب باعتباره "حسريمة عالمية ترتكبها عقول شريرة تكن كرها شديداً للإنسانية". ويظهر رجال السدين في المملكة بشكل منتظم على التلفزة لشجب الإرهاب باعتباره مناقضاً للإسلام. هذه الإعلانات تلقى ترحيباً، لكننا لن نرتاح حتى نقتنع بعدم استخدام الأموال السعودية والمبادئ السعودية لرعاية حيل لاحق من الجندين في القاعدة. ومن المحبط أن المسؤولين السعوديين يصرون على إنكار حصول المتطرفين العنيفين على دعم كبير في بلدهم. وقد أجري استطلاع خاص للآراء في المملكة ووجد أن على دعم كبير في بلدهم. وقد أجري استطلاع خاص للآراء في المملكة ووجد أن وعسرين رجل دين سعودياً بارزاً، يحاضر معظمهم في جامعات تدعمها الدولة، أصدروا فتوى في تشرين الثاني/أكتوبر 2004 تدعو العراق "إلى الدفاع عن نفسه، وعسن كرامته، وأرضه، ونفطه وحاضره، ومستقبله، في وجه الائتلاف الإمبريالي،

في شباط/فبراير 2005، شاركت في منتدى جدّة الاقتصادي. وعُقد الحدث في قاعسة احتفالات ضخمة، وبدا الحضور كألهم بحر من الرجال الذين يرتدون عباءات بيضاء. وكان في أحد جوانب القاعة جدار من مرايا، ما يزيد من الانطباع بسضخامتها. في ملاحظاتي هنّأت السعوديين على قرارهم بإجراء انتخابات بلدية تنافسية (كانت في طور الإنجاز في ذلك الوقت) وقلت إنني آمل بأن تمنح النساء حسق الاقتراع في المملكة العربية السعودية بسرعة أكبر مما جرى في الولايات المتحدة.

فوجئت بأن كلماني قوبلت بعاصفة من التصفيق. لكن عندما نظرت إلى الحضور أمامي، لم يكن أحد يصفق. لم يولّد بحر الرجال أي موجة. بدلاً من ذلك، كان التصفيق صادراً من خلف المرايا، حيث كانت النساء السعوديات مجتمعات. كنّ منفصلات عن الرجال كما هي العادة وغائبات عن الأنظار – لكن بوسعهن الوصول إلى الميكروفونات وإسماع أصواقمن. فعندما زعم وزير العمل السعودي أن النساء راضيات عن سياسة الفصل بين الجنسين في أماكن العمل ولا مصلحة لهن في السماح لهن بقيادة السيارة، سألت النسوة لماذا يعتقد ذلك؛ وعندما أشار إلى كرم من البريد الإلكتروني الذي يتلقّاه، سألن عن عنوان بريده الإلكتروني. النساء يسمكن نصف أعداد السعوديين الملتحقين بالجامعات، لكن أقل من عشر القوّة العاملة. وعاجلاً أم آجلاً، سيحد أولئك النساء المتعلّمات – وهن ذخر وطني هائل – مجالاً أوسع للتعبير خارج بيوقمن.

<sup>(1)</sup> شـجب السفيران السعوديان في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى البيان الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وشجب العديد من كتّاب الأعمدة السعوديين الفتوى إذ يبدو أنها تسشجّع شـبّان بلدهم على الذهاب للقتال في العراق. وامتدح المؤيدون البيان لأنه يحض على الوحدة بين السنة والشيعة في العراق ويثني عن العنف ضدّ غير المحاربين، بمن فيهم الأجانب مثل الصحافيين وعمّال المعونة.

في أثـناء النقاش بجدة، لهض أحد الرجال السعوديين ليطمأني بأن سياسات بلـده تجـاه المرأة تستند إلى رغبة بالاحترام لا القمع قائلاً، "إننا نعتقد بأن النساء يجلـسن عـند أبواب الجنة، ولا نرمي إلا إلى تكريم نسائنا وحمايتهن". قلت إنني أتفهم ذلك وإنني لا أعتقد بأن الغرب يمتلك كل الأجوبة، وأضفت قائلة، "غير أنني أعـتقد بحـق الشعب في اتخاذ الخيارات الأساسية، لو كان للنساء بدائل فريما قرر العديد مسنهن العيش كما هن عليه الآن، لكن يجب أن يكون للنساء، بقدر ما يكون للنساء، بقدر ما يكون للساء، فرصة اتخاذ القرار عن أنفسهن". إلهن راشدات، ولسن أطفالاً، ويجب معاملتهن وفقاً لذلك، مم أنتم حائفون أيها الرجال؟ ليس هناك من له مصلحة في إشعال حرب بين الجنسين".

في سنّ المراهقة، عندما كنت أذهب في أوّل مواعيدي مع الشبّان الذين لديهم سيارات، كان والدي يصرّ على اللحاق بنا بسيارة العائلة. النظام السعودي مفرط في الحماية على نحو مماثل، باستثناء أن الوالد يركب في السيارة إلى جانب الشاب، فيما الفتاة في المقعد الخلفي، من وراء حجاب.

أتسيحت في الفرصة في أثناء زيارتي لتجديد صلي بولي العهد الأمير عبد الله؛ كان ذلك قبل ستة أشهر من خلافته الملك فهد الذي كان يعاني من المرض منذ مسدة طويلة. على الرغم من أن الملك عبد الله في أوائل الثمانينيات من العمر، فإنه مسا زال محتفظاً بالقوة الجسدية والحيوية. ولديه شارب كثيف ولحية على الذقن، وكلاهما لا يزال أسود؛ وطريقة هادئة موقرة بالحديث. عندما أخبرته بأنني أقوم بتأليف هذا الكتاب، ابتسم موافقاً، وأشار إلى نسخة القرآن ذات الغلاف الأحضر بجانبه على مكتبه.

في أثسناء السبحث، أشار بوضوح إلى خوفه من الصورة المشوّهة التي ألحقها بعض الأشخاص بالإسلام الذي وصفه بأنه دين السلام والرحمة. وقال إن المسيحية والسيهودية والإسلام تحتذب جميعاً حصّتها من العناصر المتطرّفة، وإن هناك بعض المسيحيين المحافظين الذين يشعرون بالحاجة إلى اختلاق أزمة من أجل التسبّب بوقوع المعسركة الفاصلة. تساءلت إذا كان القرآن يمنع المسلمين من التخلّي عن أرض حكموها ذات يوم. فقال إنه لا يوجد شيء صارم باستثناء بعض المناطق

والأماكن المقدّسة. سألته، "في هذا المجتمع الشديد التمسلك بالدين، ما الدور الذي تعتقد أن الله يلعبه في إدارة المملكة"؟ أجاب، "الإيمان ثابت، لكنك لا تلجأ إلى الله قلبل أن تستشير أصدقاءك ومستشاريك والجمهور والبلدان الأجنبية. وبعد ذلك تستّكل على الله لمساعدتك في اتخاذ القرارات الصحيحة، وتدعو أن تكون النتيجة مرضية". وعندما سألته عن العراق، تجهّم قليلاً وقال، "ربما يجدر بنا أن نغير الموضوع".

في هذه الزيارة الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، وحدت اختلافاً مذهلاً عـن السزيارات السسابقة. لقد كان الموقف السائد أن كل المسائل المهمة مقرّرة بالفعل. واليوم كل شيء متغيّر؛ والمناخ السياسي الذي طالما كان راكداً أصبح حيّاً بالتفكير والنقاش؛ واكتسبت السياسة السعودية خصائص مثيرة.

في السنوات الماضية، استجاب آل سعود إلى دعوات الإصلاح بدون الخضوع لها، مقسمين التقدّم في أضيق شرائح. وقد تتسارع الخطى بسبب دور الملك عبد الله الجديد. فحينما كان لا يزال وليًا للعهد، رعا سلسلة من الاجتماعات الوطنية بشأن حقوق الأقليات الدينية والنساء، وأنشأ مركزاً للحوار وأجاز إجراء انتخابات بلديّة تنافسية. وبعد أن أصبح ملكاً، أمر غرفة التجارة والصناعة بجدة بأن تسمح بترشّح النساء لعضوية بحلس إدارتها، واختيرت امرأتان. وخصص 3.3 مليار دولار لستحديث نظام التعليم السعودي ومناهجه. وفي الجانب الاقتصادي، قد أدخل المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية، وذلك إنجاز يستطيع استخدامه لتبريات تعليمية في موضوعات علمائية مثل الهندسة والعلوم والرياضيات.

ولعل الأكثر إثارة أن الملك عبد الله عفا بعد أيام على اعتلائه العرش عن ثلاثة ناشطين حكم عليهم بالسجن لمدة ثمانية عشر شهراً لألهم دعوا إلى دستور جديد. وكان ذلك بمثابة صدّ للمسؤول الذي أمر باعتقالهم، الأمير نايف، وزير الداخلية. فطالما عمل الأمير نايف على تعزيز أجندة المحافظين الدينيين. الملك عبد الله مصلح حسذر في بلد يمكن أن يبدو فيه أي نوع من الإصلاح جذريّاً. وهو يتبع التروّي ومقسيّد بتقليد عائلي يقضي باتخاذ القرارات بالإجماع. ومن المرجّح ألا تسفر

سياساته عن سلسلة من الخطوات الجريئة، وإنما عن تقدّم (تبديل) غير مباشر وبطييء في بعض المجالات - الانتخابات ومزيد من الخيارات للمرأة، والتغيير الاقتصادي - قبل التوقّف قليلاً للوقوف على النتائج.

ربما يتبيّن أن المعضلة السعودية والتحدّيات المرتبطة بما بالنسبة للغرب عسيرة، لكسن لا بد مسن مواجهتها مع ذلك. فموقع البلد الاقتصادي كمصدر للنفط وصاحب القسول الفسصل في أسعاره سيستمرّ طويلاً بعد أن تنفد الاحتياطيات النفطية لسدى معظم المورّدين الآخرين. ولا يزال للقادة الدينيين كلمة مسموعة بشأن الطريقة المتبعة في تعليم المسلمين السنة الصغار كيفية النظر إلى العالم. وسيضغط الكونغرس والرأي العام والصحافة على القادة الأميركيين لكي يتخدوا مسوقفاً صُلباً من السعوديين في القضايا المتعلقة بالإرهاب. غير أن النفوذ الأميركي تراجع عما كان عليه سابقاً. فلم يعد السعوديون يعتمدون على الخبرة التكنولوجية الأميركية؛ وتراجعت أهمية أميركا كزبون للنفط بتزايد ما تشتريه بلدان أخرى. وسيقل عدد السعوديين الراغبين في التعرّض للمهانة للتمكّن من دخول الولايات المستحدة، وسيقل عدد الأميركيين الذين يسافرون إلى المملكة، ما لم تنحسر المخسوف الأمنية الحاضرة. وستقل وتيرة الاتصالات بين العسكريين من كلا المانيركيون والسعوديون الكثير على الصعيد السلبية لدى الجانبين، لن يكسب القادة الأميركيون والسعوديون الكثير على الصعيد السياسي من مساعدة بعضهم بعضاً.

غير أن السعوديين لا يستعرون بالارتياح للدور الذي ألبسهم إياه بعض الأشسخاص، حيث وصفهم أحد الكتّاب بأهم "نوع من قلب السواد الزييّ ومنبع نظام القيم العدائية الموحش". وما من شك في أهم سيسرّون بالعودة إلى زمن أكثر استرخاء، عندما كان البلدان في حانب واحد في أكبر المعارك وتمكّنا من الالتفاف على الخلافات المتعلقة بالشرق الأوسط. علينا تشجيع السعوديين على استعادة ذلك النوع من العلاقة بالمثابرة في جهودهم للتخلّص من القاعدة، ومنع وصول الأموال إلى الإرهابيين، وانتهاز كل فرصة لتذكير مواطنيهم ومن يدين بدينهم في الخارج بأن قتل الأشخاص العزل من السلاح مخالف للقيم العربية وليس طريقة للفوز بالجنّة.

تــدور المعـركة الفلسفية في المملكة العربية السعودية حول نوع البلد الذي يرغب فيه شعبها: هل يريدون حصناً منعزلاً يتحكمه التقاليد المحافظة أو بلداً حديثاً (وإن يكن متديّناً) منفتحاً على العالم وجزءاً لا يتجزّاً منه؟ هناك بعض السعوديين الــتوّاقين إلى استكشاف حدود ما يسمح به الإسلام، لكن هناك آخرون عازمون على فرض أكبر عدد ممكن من الحدود. لا عجب إذاً أن يجد العديد من السعوديين أنفــسهم عاجزين عن الاصطفاف بوضوح في هذا الجانب أو ذاك. ثمة إقرار واسع بالحاجة إلى التحديث، وكذلك بالخوف من فقدان السيطرة. وتلقى النقاشات وما يسصاحبها مــن آمال ومخاوف صدى في أنحاء كثيرة من العالم العربي وكثير من المحساحبها مــن آمال ومخاوف صدى في أنحاء كثيرة من العالم العربي وكثير من والمعقدية يين فكرتين عميقتين: إن كل السلطة تأتي من الله، وإن السلطة الشرعية على الأرض تأتي من الشعب.

## الفصل الخامس عشر

## الديمقراطية العربية

في تموز/يوليو 1957، أعلن جون ف. كنيدي، وكان في ذلك الوقت سناتوراً شـاباً مـن ماساتشوستس، أن "القوّة الأقوى في العالم اليوم ليست الشيوعية أو الرأسمالية أو الصواريخ الموجّهة - بل رغبة الإنسان الأزلية في الحريّة والاستقلال".

وتابع يقول، "العدو" العظيم لتلك القوّة الهائلة للحريّة يدعى الإمبريالية، لعدم وجرود مصطلح أدق". لذلك فإن أهم اختبار للسياسة الخارجية الأميركية اليوم هو كيفية مواجهة تحدّي الإمبريالية، وما الذي نقوم به لدعم رغبة الإنسان في الحريّة".

في وسط الحرب الباردة، حدّد كنيدي - بشكل ملفت للنظر - أن الإمبريالية لا السشيوعية هي الاختبار الأول للسياسة الخارجية الأميركية. وقد فعل ذلك فيما كان المقاتلون الجزائريون في سبيل الحريّة يخوضون كفاح حياة أو موت للاستقلال عن فرنسسا، ما دعا القادة الفرنسيون إلى التنديد "بتدخّله الطائش" في شؤوهم. ووافق رجل الدولة الأكبر سنّاً في الحزب الديمقراطي، أدلاي ستيفنسون، على ذلك واصفاً خطاب كنيدي بأنه "رهيب"، و"دعوة إلى الفوضي"، وقديد لحلف شمال الأطلسي. لكن الاستقلال كان فكرة آن أوالها، وحققت الجزائر استقلالها في سنة 1962. في ذلك الوقت كان كنيدي رئيساً، وعازماً على وقوف الولايات المتحدة بحرم إلى حانب الحريّة للشعوب المستعمرة في كل أنحاء العالم النامي، وكان قسم كسبير منها مسلماً. وعندما تحدّث كنيدي عن رغبة الإنسان في الحريّة، كان يعني حين الأمم إلى التحلّص من الهيمنة الخارجية. لكن الاستقلال لا يوفّر ضمانة بأن يكون الشعب حراً من القمع الذي تمارسه حكوماته، فإنشاء ذلك النوع من الحريّة يكون الشعب حراً من القمع الذي تمارسه حكوماته، فإنشاء ذلك النوع من الحريّة يكد منفصل بل أصعب أحياناً.

في تشرين الثان/نوفمبر 2003، أعلن المرئيس بوش أن الولايات المتحدة ستتبع "السيراتيجية مباشرة لإحلال الحريّة في الشرق الأوسط". ورأى بوش، فيما كان

يستحدّث أمام جمهاور محتشد للاحتفال بالذكرى العشرين للمؤسسة الوطنية للديمقراطية، أن "الاستقرار لا يمكن شراؤه على حساب الحريّة. وما دام الشرق الأوسط مكاناً لا تزدهر فيه الحريّة، فسيبقى موقعاً للركود، والاستياء، والعنف الجاهاز للتصدير. ومع انتشار الأسلحة، يمكن أن يُلحق ذلك ضرراً كارثياً ببلدنا وبأصدقائنا، وسيكون من الطيش القبول بالوضع الراهن".

رحّبت بخطاب الرئيس، باعتباري مناصرة قديمة للديمقراطية ووافقت على مقدّمة المنطقية. فكثير من البلدان التي نالت استقلالها عن الحكم الاستعماري استبدلت طغياناً أجنبياً بالطغيان المحلي. والشرق الأوسط هو المنطقة الوحيدة التي لا يسترال فيها رؤساء الحكومات (مقارنة برؤساء الدول) يستمدّون سلطتهم من نسبهم. وإذا كان الرئيس بوش جادًا في تحدّي ذلك التقليد، فبوسعه تغيير العلاقات بين الولايات المتحدة والحكومات والشعوب العربية على مدى عقود قادمة.

غير أن مساندة الديمقراطية في الشرق الأوسط أسهل قولاً من الفعل. فقد كُسشف النقاب عن الحظة الأصلية لوزارة الخارجية لإحلال الديمقراطية في العالم العربي أمام الصحافة قبل استشارة الحكومات في المنطقة، وتلك زلّة دبلوماسية تسسببت باحستجاجات ومزاعم بالتعجرف. في المغرب في كانون الأول/ديسمبر 2004، عقدت حكومات عربية وغربية "منتدى المسقبل" لبحث الحاجة إلى التغيير الديمقراطي، لكن في حين تحدّث المسؤولون الأميركيون عن فتح العملية السياسية، شدّد القادة العرب على الحاجة إلى إلهاء الاحتلال الأميركي للعراق وحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وكانت وجهة النظر الأميركية، في ذلك الوقت ولا تزال، أن التطرق ينتج عن الإحباط السياسي وأن الناس يصبحون إرهابيين لألهم غير قسادرين على تحقيق التغيير بوسائل أخرى. ويصر القادة العرب على أن الإرهاب الديمقراطية – وأن الطريق لتحقيق الاستقرار هو تغيير السياسات الأميركية. وهذا السرأي لسيس محصوراً بالأمراء والملوك العرب. ففي دبي في كانون الأول/ديسمبر السرأي لسيس بحصوراً بالأمراء والملوك العرب. ففي دبي في كانون الأول/ديسمبر أعلى رؤوسهن إلى أخمص أقدامهن، فعبرن عن آراء أنثوية بالطبع. وعندما أشرت

إلى أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط خطير، وقفت إحداهن وأشارت إلى "أنه لم يكن خطيراً إلى أن جاءت الولايات المتحدة وجعلته كذلك".

في منطقة تزدهر فيها نظريّات المؤامرة، تنتشر الشكوك على نطاق واسع بيشأن نوايا إدارة بوش. وليس هناك اعتقاد كبير بأن دعم أميركا للديمقراطية نابع من ألها تضع المصالح للعرب نصب عينيها. ويتهم كل جانب، عن حقّ، الآحر بمحاولة تغيير الموضوع: المسؤولون الأميركيون يتحدّثون عن حاجة الحكومات العربية إلى الإصلاح أكثر من الحديث عن محنة الفلسطينين، والقادة العرب يتحدّثون عن أي شيء تقريباً إلا الديمقراطية.

إن الرئيس على حق في محاولة تصحيح الانطباع بأن أميركا تقف إلى جانب الحريّة في كل مكان باستثناء البلدان العربية، لأن هناك بعض الحقيقة في ذلك على الأقهل. فقهد مسرّت عقود كانت للإدارات الجمهورية والديمقراطية على السواء أسباب وجيهة لإقامة علاقات سلسة مع القادة العرب المستبدّين. فالبلدان ذات الأهمية الاستراتيجية مثل المملكة العربية السعودية ومصر تقدّر الاستقرار، وكذلك الــولايات المــتحدة. والعرب ينتجون النفط، والمستهلكون الأميركيون يطلبونه. العرب يريدون التكنولوجيا المتقدّمة، والشركات الأميركية توّاقة إلى بيعها. وفي أثـناء الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى الدعم العربي في مواجهة الاتحـاد الـسوفياتي. وفي التسعينيات من القرن الماضي، سعت إدارة كلينتون إلى الحصول على دعم العرب لعملية السلام في الشرق الأوسط. وبدت هذه الحكــومات العــربية، مع ألها لا تخلو من العيوب، مفضّلة على بدائل محتملة. في النهاية كنّا مشغولين تماماً بصدّام حسين في العراق، ومعمّر القدّافي في ليبيا، والنظام الديني في إيران. ومع أن العديد من هذه الاعتبارات ما زالت قائمة، فقد آن الأوان لاتباع لهج جديد. من الحجج الكبرى التي تسوقها القاعدة أن الولايات المتحدة تــساند حكومات فاسدة وغير شرعيّة وقمعيّة وفاسقة. ومن الطرق لدحض ذلك احترام مثلنا ودعم الإصلاحات الديمقراطية في كل بلد يفتقر إلى الحريّة.

لا يعسني ذلك محاولة فرض نظامنا على شعب لا يريده. الإسلام يعلّم أتباعه أخذ أفضل ما في الحضارات الأخرى؛ والديمقراطية تشكّل جزءاً كبيراً مما هو أفضل

ما في الغرب. وقد وحدت أعمال المسح أن الشعوب العربية والمسلمة تفضّل على العمسوم مفاهيم مثل حريّة التعبير، والأنظمة المتعدّدة الأحزاب، والمعاملة المتساوية أسام القانون. ويقول الكثيرون إن تحلّي القائد بالديمقراطية أهم من تحلّيه بالقوة. وربحا يكون ذلك هو السبب وراء هجوم الديمقراطية. فإمارة قطر الصغيرة لديها دستور جديد ينص على إنشاء مجلس شورى يحمي الحريّة الدينية، وحريّة الصحافة، وحقوق المرأة. ومجلس الأمّة الكويتي منح المرأة حقّ التصويت، بعد سنوات من رفض الاقتراح. وفي سنة 2003، أجرى الأردن واليمن انتخابات تشريعية تنافسية جسزئيّاً وحررة بدرجة معقولة، وإن كانت تشويها الشوائب. وأجرت السلطة الفلسطينية انتخابات رئاسية وبرلمانية. ويوجد في معظم البلدان العربية الآن نوعٌ مسن الهيئات التسشريعية أو الاستشارية، على الرغم من أن سلطاتها متواضعة في الغالب. ولمة شعور في كل أنحاء المنطقة بأن الطرق القديمة أخذت تتغيّر ليحلٌ محلها شيء غير محدّد تماماً، ولكن جديد.

كانت قد أملت إدارة بوش في أن يصبح العراق نموذجاً دبمقراطياً يتوق العرب الآخرون إلى تقليده. وربما سيفعلون ذلك في يوم من الأيام. لكن بالنظر إلى المستهد اليومي للستقاتل السياسي والعنف في الشوارع، فسيمضي بعض الوقت قبل أن ينظر معظم العرب إلى العراق ويفكّرون، "أتمنّى أن يكون بلدي مثله". لذا لا يوجد حتى الآن نموذج للديمقراطية يرضي العرب تماماً (1). وفي سنة 1992، أوضح الملك السعودي فهد أن "لا مكان للنظام الانتخابي في العقيدة الإسلامية السي تدعو إلى حكم يقوم على الشورى وعلى انفتاح الراعي على رعيّته". فتراث الشورى العربي الذي أشار إليه الملك فهد يمكن توسيعه بسهولة ليسضم المسادئ اللبيمقراطية إذا توفّرت الإرادة للقيام بذلك. فلا شك في أن ليسضم المسادئ اللبيمة العربية لم يكن عائقاً أمام الحريّة السياسية، فنصف العسالم خارج شبه الجزيرة العربية لم يكن عائقاً أمام الحريّة السياسية، فنصف العسالم الإسلامي يعيش في ظلّ حكومات منتخبة - في أماكن مثل إندونيسيا والهند وبنغلاديش وماليزيا وتركيا.

<sup>(1)</sup> طورت مصر بين الحربين العالميتين نظاماً متعدّد الأحزاب، لكن اختفى ذلك عندما استولى العسكريون على السلطة في سنة 1952.

الإسلام ليس عائقاً أمام الحرية، لكنه ليس غير ذي صلة أيضاً باحتمالات تحقيق التغيير الديمقراطي بالفعل. ففي البلدان التي يفسر فيها الإسلام بشكل محافظ، للم حطر من ألا تلقى الديمقراطية الترحاب كرفيق للإسلام - وبخاصة عندما تروج لها الولايات المتحدة بطريقة مظفّرة - وإنما يخشى أن تكون بديلاً مقترحاً. ويفاقم المشكلة الالتباس بشأن النية من وراء بعض الكلمات. فبعض المسلمين، مثل بعض المسيحيين واليهود، يميلون إلى المساواة بين مصطلح "علماني" و"ملحد"، فلا يقبلون بإمكانية أن يكون المرء متديّناً وأن يقارب مع ذلك العديد من قضايا الدولة دون الرجوع إلى الدين. يقول أحد الخبراء، "أن تكون علمانياً بعني... ألا ترفض الإيمان السديني فحسب وإنما أيضاً الأخلاق الملازمة له والتقاليد والقواعد التي تعمل داخل المحتمعات الإسلامية". وقد ازداد هذا التصور قوة دون شك بعد تجربة المسلمين في ظل قادة علمانيين مثل عبد الناصر في مصر والشاه في إيران.

تفتح هذه القضايا وغيرها نافذة لكي يحاج بعض المسلمين بأن الديمقراطية تُطرح بغية إضعاف الإسلام. وردًا على ذلك، ينبغي لدعاة الإصلاح الإيضاح بأن دعم الديمقراطية لا يعني اختيار حكم البشر على حكم الله. بل على العكس من ذلك، يعني حرمان الطغاة من حق اعتبار أنفسهم آلهة على الأرض. الديمقراطية تعطي صوتاً لكل مواطن، لا للقلة ذات الامتيازات. وقد سمعت أحد القادة المسلمين، وهو نيجيري، يقول إن الإسلام أكثر الأديان ديمقراطية لهذا السبب فحسب. فالجميع متساوون أمام الله.

يسرى بعض المعلّقين أن ثمة إفراطاً في تقدير أهمية الدين وأن القضايا الوحيدة ذات الأهمية الحقيقية هي اقتصادية - أي عندما يقتنع العرب بأن الديمقراطية ستتيح لهمم العيش يمزيد من البحبوحة، لن يكون هناك أهمية لشيء آخر. ويذكّرين ذلك بفسيلم "المتخرّج" عندما يُطمّأن الشخصية التي يلعبها داستن هوفمان في الفيلم بأن مفتاح سعادته المستقبلية مهنة في البلاستيك. هناك عقلية معيّنة في الغرب تفترض أن الجمميع يسريدون العيش مثل الغربيين. وفقاً لهذا النمط من التفكير، إذا كان العرب والمسلمون الآخرون مستائين فإنما مرد ذلك ألهم يحسدون الغرب على الغنى المادي ونمط العيش المريح. ولا يُنظر إلى الاحتمال المخالف: إن بعض العرب على

الأقل يعتقدون أن الغرب يحاول استمالتهم إلى حياة سطحيّة منحلّة وبالتالي تركهم ملعونين إلى الأبد. المصالح المادّية مهمة، لكن التاريخ يخبرنا بأن الأفكار التي يتم التمسك بها بقوّة، سواء أكانت متنوّرة أم غير صائبة، لها أهمية أكبر. وقد كتب أحد العلماء المسلمين البارزين، "إذا سئل أحدهم إذا كان المسلمون يريدون الحريّة، فسيكون الجواب نعم حتماً. لكن الغالبية العظمى من المسلمين تضيف أن الحريّة بالنسسبة إلىها لا تعني أولاً الحريّة من الله والدين، وهي ستقبل الحريّات الأحرى شريطة ألا تدمّر دينها وما يعطى معنى لحياتها".

ثمة مدرسة فكرية أخرى ترى أنه يمكن أن يأتي نصفا الإصلاح الديمقراطي - الاقتصادي والسياسي - على التوالي. فوفقاً لهذه النظرية، العرب ليسوا مستعدّين للديمقراطية. ويجب أن يصبحوا أولاً أفضل تعليماً وأكثر ازدهاراً وأوسع طبقة متوسّطة: بعبارة أخرى، أكثر تغريباً. وتلك رؤية متعالية، وهي تتجاهل أيضاً أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية تعزّز بعضها بعضاً. فالحكم المطلق عقبة على طريق التنمية في حين أن الديمقراطية تساعد في تمهيد الطريق. مع ذلك، فإن بعض القادة الهرب منجذبون بقوّة إلى فكرة البدء بالإصلاحات الاقتصادية أولاً، على أمل أن يمكنهم ذلك من تأخير التغيير السياسي إلى أجل غير محدد. والرئيس حسين مبارك من الأمثلة الرئيسية على ذلك.

منذ أن تولّى مبارك السلطة في سنة 1981، كان شخصية دوليّة مسؤولة يؤيّد المواقف المعتدلة في الشؤون العالمية ويقدّم دعماً مهماً لعملية السلام في الشرق الأوسط. كما أنه سياسي ماهر نفّذ بعض التغييرات الاقتصادية الضرورية. ويزعم مبارك أن سياساته قاسية بحكم الضرورة وألها نجحت إلى حدّ كبير. وفي السنوات الأخيرة وقعت بعض حوادث الإرهاب المحلي. ويرى الرئيس بوش أن "الحريّة حلّ للإرهاب"، وأن بروز القاعدة يجب أن يدفع الأنظمة العربية في اتجاه الديمقراطية. وبعيد 11/9، أكد رئيس الوزراء المصري عكس ذلك بالضبط – أن الإرهاب يجب أن يدفع الولايات المتحدة والمملكة أن يدفع الولايات المتحدة والمملكة المستحدة، يما في ذلك مجموعات حقوق الإنسان، تدعو في الماضي إلى منح هؤلاء الإرهاب يين "حقوقهم الإنسانية". يمكنكم أن تمنحوهم كل الحقوق الإنسانية التي

يــستخفّوها إلى أن يقــتلوكم. وبعــد هــذه الجرائم الرهيبة المرتكبة في نيويورك وفير حينــيا، ربمــا يتعيّن على البلدان الغربية أن تبدأ بالتفكير في حرب مصر على الإرهاب كنموذج جديد لها".

دعا الرئيس بوش مصر إلى "قيادة الطريق" نحو الديمقراطية العربية. واستجاب مبارك بالسماح بمرشحين معارضين بالترشح عندما خاض انتخابات الرئاسة في أيلول/سبتمبر 2005. وأنتج ذلك المشهد الذي نراه في الغالب في البلدان الديمقراطية هامـشياً: انـتخابات رئاسية بكل زخارف الديمقراطية لكن بقليل من مضمولها. كانـت الحملـة قصيرة بشكل غير معقول، تسعة عشر يوماً فقط. وكان الحزب الحاكم يسيطر على معظم وسائل الإعلام وأموال الحملة. وعلى المرشحين أن يفوا بمعاير تستبعد أي معارضة جدية لمبارك الذي فاز بأغلبية كاسحة. على الرغم من أن كل هذا التقليد لم يكن مرضياً، فقد ظهرت بعض النواحي المشجّعة، فلأول مرة في تـاريخ الـبلد الطـويل، دُعي المصريون لرؤية زعيمهم في مهرجانات الحملة الانتخابـية طلباً لدعمهم. وأعطي المقترعون تجربة التأشير على أوراق اقتراع تضم أكثـر مـن خـيار, ووجدت الحشود أنفسها قادرة على ترديد شعارات مناوئة المحكومة دون أن تُضرب بالهراوات، أو ليس في كل مرة على الأقل.

السشعب المصري محنّك ولديه من التعليم ما يجعله يدعم الأحزاب السياسية من كل لسون إيديولوجي. لكن إذا أجريت انتخابات منفتحة بحقّ، فسيشكّل الإخوان المسلمون، وهسم جماعة إسلامية أنشئت في سنة 1928، المعارضة الأقوى للحزب الحاكم. اعتنق الإخوان المسلمون العنف ونبذوه بشكل دوري، واستمرّوا على الرغم مسن العديد من الإجراءات الصارمة المتخذة ضدّهم، وأنشأوا فروعاً في أنحاء البلدان العسربية. ومعتقدهم المركزي أن الإسلام السنّي يقدّم الحلّ لكافة المشاكل وأن العودة إلى الدين الحق شفاء لكل العلل. وقد تبنّوا في مصر في السنوات الأحيرة لغة الديمقراطية وسعوا إلى التعاون مع مزيد من المجموعات العلمانية الداعية للإصلاح. وعلى الرغم من أن الجماعة عظورة رسمياً، فإن نفوذها لا يزال كبيراً، وسجّل أعضاؤها - ترشّحوا كمستقلّين - مكاسب ملحوظة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سنة 2005. وقد يتطوّر الإحوان المسلمون، إذا شمح لهم، إلى حزب إسلامي معتدل من النوع

الذي تولَى السلطة في تركيا وإندونيسيا والبوسنة والهرسك، وربما الآن في العراق. غير أن السيناريوهات الأقــل ورديّة معقولة أيضاً. فالحكومة المصرية تؤكّد أن الإخوان المسلمين يحضّرون لاستخدام العنف، ولذلك لن تسمح للجماعة بالتنافس على السلطة بوسائل غير عنيفة. وذلك هو منطق القمع.

لا شك في أن نيّة مبارك هي رعاية معارضة طيّعة توفّر مظهراً ديمقراطياً دون أن تحسد إمساك حزبه بالسلطة. لكن قد يكون من الصعب السيطرة على الشعب إذا استيقظ. ومن المرجّع أن تكسب فكرة حصول المصريين على بدائل حقيقية لحكم الحيزب الواحد مزيداً من القوّة بين الآن وسنة 2011، موعد الانتخابات الرئاسية القادمة. ولتقليل الضغوط من أجل مزيد من التغيير، سيواصل مبارك تذكير صانعي السياسة الأميركية بفائدته في الميادين الأخرى. فبعد خروج قطاع غزة عن السيطرة الإسرائيليّة، وعودة الميوعة إلى الوضع في الشرق الأوسط، سيحرص على ترتيب الأحداث التي تُظهر قدرته على التأثير على الفلسطينيين ودوره كرجل دولة كبير في أوساط العرب.

بعد خمسة وثلاثين عاماً على خطاب جون كنيدي عن الحريّة، أجرت الجزائر المستقلة أخيراً انتخابات وطنية متعدّدة الأحزاب. كان ذلك في سنة 1991، وكان الحسزب الفائسز إسلامياً. خشي صانعو السياسة الغربيين من ألا يفي هذا الحزب بواجسباته الديمقسراطية - مشل السماح بمعارضة قانونية، وصحافة حرّة، وقضاء مستقل - مع أنه وصل إلى السلطة عن طريقها. وعندما تدخّل الجيش الجزائري ملغسياً النتائج، شعرت إدارة بوش الأول بالارتياح. وأوضح ذلك وزير الخارجية الأسبق، جيمس بيكر، بالقول:

عددما كسنت في وزارة الخارجية، انتهجينا سياسة استبعاد الأصوليين السراديكاليين في الجزائر، حتى مع أننا نقر بأن ذلك يتناقض إلى حدّ ما مع دعمينا الديمقراطية، وعلي العموم، عندما تدعم الديمقراطية، ترضى بما تمنحك إياه. فإذا منحتك أصوليين راديكاليين إسلاميين، يفترض بك أن تتعايش معهم في الجزائر لأتنا شعرنا بأن آراء الأصوليين الراديكاليين معاكسة جداً لما نؤمن به... وللمصالح الوطنية للولايات المتحدة.

يبين التاريخ أن الانتخابات الديمقراطية لا يفوز بها الديمقراطيون دائماً. وفي معظم المحتمعات العربية، تنتظم أكبر المحموعات الملتصقة بالمحتمع حول الدين. وإذا ميا ازدهرت الديمقراطية في الغد، فإن نتائج الانتخابات يحدّدها القادة الإسلاميون أكثر مما تحدّدها مجموعات الأكاديميين ورجال الأعمال والمهنيين الصغيرة وصاحبة السوت الأعلى في تأييد التغيير الديمقراطي. وهذه هي الحال بالتأكيد في أراضي السلطة الفلسطينية والعراق.

في سينة 2005، شياركت في رئاسية فريق عمل خاص من الحزبين بشأن الديمق\_راطية العربية في بحلس العلاقات الخارجية. وكان شريكي عضو الكونغرس الــسابق فــن ويبر، الذي يحظى باحترام كبير. خلص فريق العمل إلى أنه إذا تمكّن العـــرب من التعبير عن شكاويهم بحريّة وسلام، فمن المرجّح ألا ينتقلوا إلى تدابير متطـــرّفة بل أن يبنوا بحتمعات منفتحة ومزدهرة. وسيفيدهم ذلك ويفيدنا. لكننا رأيــنا أن التغــيير المفاجــئ ليس ضرورياً ولا مرغوباً فيه عند تعزيز المؤسسات الديمقراطية. ويجب أن يكون هدفنا تشجيع التطوّر الديمقراطي لا الثورة الديمقراطية. لم يكن هذا التنبيه كافياً لأحد أعضاء فريق العمل، فكتب مخالفاً أن على الولايات المتحدة ألا تركّز إطلاقاً على الانتخابات في العالم العربي. ورأى أن "أكثر الأحزاب العربية الإسلامية اعتدالاً وابتعاداً عن العنف لن تكون مستعدّة للقبول بالنفوذ الذي تمارســـه الـــولايات المــتحدة الآن في المنطقة". يفاجئني هذا التحليل، المستند إلى الـــسياسة الواقعــية، لأنــه لم يعد يتوافق مع الزمن. فالاعتقاد بقدرة أميركا على الاحتفاظ بنفوذها في البلدان الإسلامية بدون دعم الحريّة والانتخابات النـــزيهة هو اعستقاد بأن بوسعنا إلحاق الهزيمة بالإرهاب بالتصرّف بالطريقة التي توقّعها القادة الإرهابــيون. وسيكون ذلك شبيهاً بخوض معركة على أرض تنهار تحت أقدامنا، وليس لذلك معنى من الناحية الاستراتيجية.

يخشى بعض المحلّلين من أن الديمقراطية تسمح للحركات السياسية الإسلامية بتــسلّم الــسلطة في كل أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط والخليج، وصولاً إلى جــنوب شــرق آسيا. وستكون النتيجة كتلة رهيبة من الدول الموحّدة في كرهها لإسرائيل، ومعارضتها لأميركا، ومقاومتها الضغط الخارجي فيما يتعلّق بالإرهاب

وإنستاج الأسلحة النووية. وعلى الرغم من أن الخطر ملازم للديمقراطية، فإن مثل هذه النتيجة مستبعدة. فالإسلام أكثر قدرة من الشيوعية على جمع هذه المجتمعات معساً، لكن ما من حركة واحدة تستطيع التوفيق بين الاختلافات الثقافية والدينية ضمن هذا المعتقد.

إن مقولة مبارك والقادة العرب المماثلين له في العقلية هي أن الأحزاب السياسية المنظمة حول الإسلام غير ديمقراطية وميّالة إلى العنف. ذلك هو الافتراض السذي اعتمدته الولايات المتحدة في أعقاب الانتخابات الجزائرية في سنة 1991. وهو رأي لا يمكن استبعاده ببساطة. وعلينا في الواقع الافتراض بأن الانتخابات الحرّة قد تؤدّي إلى أنظمة إسلامية متشدّدة في بعض البلدان. لكن لا يمكن منع مساركة الأحزاب السياسية التي تحظى بدعم واسع على أساس افتراض بشأن ما يمكن أن يفعله بعضها. ومن السهل حداً على حكومة قمعيّة أن تسمّي كل من يخالف سياساتها "إرهابياً". وقد تكون التسمية ذاتية التحقّق: غالباً ما يكون الاضطهاد سبباً للعنف أكثر مما هو حل له. وإذا أريد للديمقراطية أن تتحدّر في السشرق الأوسط، لا يمكن استبعاد الأحزاب الإسلامية. وعلى مرّ التاريخ، كان للعديسد من الأحزاب السياسية الشرعية أصول حارج إطار القانون، بل يجب للعديد حركات ارتبطت بالإرهاب ذات يوم على نبذ العنف والانتقال إلى التيار السائد.

يمكن تقديم النصح لمن يشعر بقلق من الإسلاميين بأن من الأفضل ألا يشغل بالسه كثيراً في حظر مثل هذه الأحزاب بل في التحدي الذي تفرضه منافستهم في صندوق الاقتسراع. وفي قصة "ثلج" (Snow)، أوضح الكاتب التركي أورهان باموك نجاح الأساليب التي اتبعها الإسلاميون:

أما بالنسبة للإسلاميين فإنهم ينتقلون في مجموعات من بيت إلى بيت، للقيام بسزيارات منسزلية؛ ويقدّمون للنعاء قدوراً وآنية، وآلات تعصر البرتقال وصسناديق صسابون، وبرغل، ومنظفات. وهم يركّزون على الأحياء الفقيرة؛ إنهم يتودّدون إلى النساء، ويحضرون صنّارات يخيطون بها بخيط ذهبي على أكستاف ملابس الأطفال لحمايتهم من الشرور. يقولون، "امنحوا أصواتكم إلى

حسزب الرفاه، الحزب الذي يتبع تعاليم الله. لقد وصلنا إلى هذا الإملاق لأننا الستعدنا عن طريق الله...". إنهم يفوزون بثقة الغاضبين والمذلولين والعاطلين عسن العمسل؛ يجلسون مع زوجاتهن اللواتي لا يعرفن من أين تأتي الوجبة التالسية، ويقدّمون لهن الأمل؛ ويعدون بمزيد من الهدايا... إننا لا نتحدّث فقط عن أدنى الجماعات الدنيا. بل إن العاملين – وحتى التجّار – يحترمونهم، لأن هؤلاء الإسلاميين أكثر جدية في العمل، واستقامة، وتواضعاً من سواهم.

إن إشراك الأحزاب الإسلامية سيمنحها حصة في العملية الديمقراطية، مثلما يمنحهم استبعادهم المصلحة في محاولة تدمير تلك العملية. الديمقراطية قيمة لألها تقيد الوسيلة لحل أصعب المشاكل بدون عنف، من خلال الحجة، والنقاش والتصويت. إن أصعب المشاكل في العالم العربي اليوم تدور حول القضايا نفسها التي قم الأحزاب الإسلامية بالدرجة الأولى: ما الذي يطلبه الإسلام؟ كيف يعرّب الإرهاب؟ ما الذي يجب أن يتعلّمه الشبّان؟ كيف نوازن بين المطالب الحديثة والقيم التقليدية؟ ومن الأفضل إزالة الالتباس المحيط بهذه القضايا من خلال إجراءات الأحذ والعملاء الديمقراطية بدلاً من محاولة حلها من خلال دورات العنف والقمع المتكرّرة.

ربما تكون بعض الفئات مصمّمة فعلاً على تحقيق السيادة عن طريق القوّة والإرهاب. وإدراكاً لذلك، على كل حزب سياسي التقيّد بقواعد الديمقراطية، بما في ذلك اللاعنف وأحترام الإجراءات الديمقراطية، مثلما تعهّد بذلك العديد من الأحسزاب الإسلامية بالفعل (1). لكن الطريقة الأفضل على المدى البعيد لتهميش المتطرّفين العنيفين هي فتح أوسع مجال ممكن لوجهات النظر غير العنيفة. ولن يدفع

<sup>(</sup>ا) وفقاً لتقرير "الإسلامية في شمال إفريقيا 1: ما خلّفه التاريخ" (نيسان/أبريل 2004) (Islamism in North Africa I: The Legacies of History, April 2004) وهو تقرير صدادر عن مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group)، الم تعد الحركات الإسلامية في شمال إفريقيا تشجب الديمقر اطية باعتبارها غير إسلامية أو تدخل فكرة معاكسة للدولة الإسلامية في الدول التي توجد فيها بالفعل. بل إنها في الواقع ترفض صدراحة الأفكار الثيوقر اطية وتعلن قبولها المبادئ الديمقر اطية والتعدية واحترام قواعد اللعبة كما تحددها الدساتير القائمة".

شيء أي حركة سياسية نحو المركز بسرعة أكبر من الحاجة إلى إيجاد سياسات لاجتذاب الأصوات. وقد عبر الرئيس بوش الذي يعرف شيئاً عن الفوز في الانتخابات عن ذلك على هذا النحو: "ربما يقول... بعضهم، 'صوّت لي، إنني أتطلّع إلى تفجير أميركا، لكن... أعتقد أن الأشخاص الذين يترشّحون إلى مناصب يقولون، 'صوّتوا لي، إنني أتطلّع إلى إصلاح الحفر في الطرقات أو التثبّت من وجود خبز على موائدكم ". وعبر تيب أونيل عن النقطة نفسها بطريقة أخرى: "كل السياسة محلية".

على القدادة العرب أن يعرفوا بأن التقدّم نحو الديمقراطية سيكون له نتائج مؤاتية على علاقاتهم بالولايات المتحدة، وأن العكس صحيح أيضاً. ويجب أن تحظى البلدان التي تتقدّم نحو الديمقراطية بمعاملة خاصة في مسائل مثل التجارة والاستثمار والمعدونة، وعلى واشنطن أن تنأى بنفسها عن الحكومات التي ترفض الاعتراف بحقوق المواطنين.

على الولايات المتحدة أن تدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط، مثلما تفعل في سواها من المناطق في العالم وللأسباب نفسها. لكن آمل أن نتقدّم في ذلك بشيء مسن التواضع. الديمقراطية ليست عطيّة من الخالق أو الولايات المتحدة، إنما نظام حكم على كل بلد أن يختار تطويره بالسرعة التي تناسبه وعلى طريقته. في خطاب بسدء الولاية الثانية، قال الرئيس بوش، "لقد أعلنًا منذ نشأتنا أن لكل رجل وامرأة على هذه الأرض حقوقاً وكرامة وقيمة لا نظير لها". ولم يضف بأن نصف سكان السولايات المتحدة الذين لا نظير لقيمتهم لم يكونوا يتمتّعون بحق الانتخاب في المئة والثلاثين سنة الأولى، أو أن الملايين كانوا مقيّدين في السلاسل في الخمس والسبعين الأمرى كية.

عليسنا أن نكون واقعسيين بشأن ما نتوقّعه. الإدارة تعتبر أن تحويل الشرق الأوسط ضروري للحفاظ على سلامة الأميركيين - وهي ليست مقولة يمكن أن يستخدمها المصلح العربي العادي. الديمقراطية العربية، إذا ما تحقّقت، ستأتي بغية تحقيق طموحات العرب. ولن تغيّر بين ليلة وضحاها كيف ينظر العرب إلى العالم،

ولـن تحت على الصلح مع إسرائيل، ولن تضمن إحلال الليبرالية الاجتماعية. لكن الانتخابات مع ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح إذا أدّت إلى نقاش سياسي حقيقي. وهناك اختلاف كبير بين مجتمع تتوقّف فيه الآراء على "ما يعتقده الجميع" ومجتمع يبدأ الناس فيه بالقول، "دعني أقول لك رأيي".

عندما كنت في الحكومة، غالباً ما كنت أقدّم اقتراحاً يرفضه زملائي في ذلك الوقت ليعودوا ويقبلوه لاحقاً عندما يكون بوسعهم الادّعاء بأنه اقتراحهم. وغالباً ما رفضت أيضاً اقتراح شخص آخر لأقبل به بعد أن تتاح لي فرصة منحه المزيد من الستفكير. ولا يمكن أن يُتوقّع من القادة العرب أن يوافقوا على الديمقراطية بين ليلة وضحاها، أو إذا بدا ألهم مجبرون على ذلك. لكن يمكن أن يأمل العالم بأن يروّج بعضهم على الأقل لنظام يشبه الديمقراطية، حتى إذا أطلقوا عليه اسماً آخر. وعندما يحدث ذلك لأن القادة العرب عدت ذلك لأن القادة العرب علم من الغرب. بل سيحدث ذلك لأن القادة العرب تعلموا، ربما بالطريقة الصعبة، أن أقوى قوّة في العالم هي رغبة الإنسان في أن يكون حرّاً، كما قال حون كنيدي قبل سنين عديدة.

## الفحل الساحس عشر

# الإسلام في الغرب

بعد أن أصبحت وزيرة الخارجية بوقت قصير، قمت برحلة حول العالم. كانت المحطات الحمس الأولى في أوروبا. ولم تُشر مسألة الدين إلا في ألمانيا، وكان الدين المعني دين العلم (طائفة أو فرقة دينية تدّعي القدرة على علاج النفس والجسد بمزج العلوم الطبيعية بالطقوس الدينية). فقد زعم الألمان أن دين العلم طائفة تهدف إلى جمع المال ولذلك حظروه. واعتبرته الولايات المتحدة (لأسباب لا تتعلق بطوم كروز) ديناً مشروعاً. وفي سنة 1997 تحوّل ذلك إلى خلاف ديني.

انتهت تلك الفترة من البراءة. فالهجمات على مركز التجارة العالمي (البرجين التوامّين)، وتفجير القطارات في مدريد، والانفجارات في مترو الأنفاق بلندن قد التواهد شيئاً من الاكتئاب على تطلّعاتنا المستقبلية. لقد اختلفت هذه الأعمال الإرهابية في حجمها، لكنها تشابحت في المشاعر التي أثارها وفي الصور التي طبعتها في عقولنا: الدخان، والوجوه الملطّخة بالدم، وعمّال الإغاثة القلقين، والأقارب السباكين، وقدداديس على ضوء الشموع وأكوام الزهور المهجورة. وكما يمكن السبوقع، قد قرّبت المآسي بين الأوروبيين والأميركيين، لكن في تضامن أفسده التشاجر. فالقادة متفقون على هدف الحيلولة دون وقوع مزيد من الهجمات، لكن التشاجر. فالقادة متفقون على هدف الحيلولة دون وقوع مزيد من الهجمات، لكن الأوروبيين غاضين بشأن العراق ومقتنعين بأن تناقض مشاعر الرئيس بوش تجاه العملية القانونية وخطابه عن الخير مقابل الشرّ يؤدي إلى زيادة أعداد الإرهابيين أكثر مما يؤدي إلى هزيمتهم. فالأوروبيون، الذين عاشوا مدة طويلة تحت تمديد الإرهابين الإرهاب من العديد من المصادر، يشعرون بالحيرة من الزعم الأميركي بأن 11/9 غير كيل شيء. فقد أوحت إدارة بوش من حانبها بأن بعض الأشخاص على الجانب الآخر للأطلسي لا يأخذون التهديد على محمل الجدّ، ويشيرون على وجه غير على الخدة، ويشيرون على وجه

الخصوص إلى انسحاب القوات الإسبانية من العراق بعيد وقع تفجيرات القطارات في مدريد - وتلك خطوة سيئة التوقيت منحت الإرهابيين ما كانوا قد سعوا إليه بالضبط.

ترجع تجربتي الخاصة مع الانفحارات في أوروبا إلى سنواتي الأولى عندما كنت أختبئ في الملاجئ مع عائلتي وجيراننا في أثناء معركة بريطانيا. لم يكن هناك شك في ذلك الوقت من الملوم على الإرهاب. غير أن مسألة المسؤولية نوقشت بحدة في أعقب المحمسات التي وقعت في لندن في تموز/يوليو 2005. بعضهم، بمن فيهم عمدة لندن (من اليسار السياسي) والسياسي المحافظ كنيث كلارك (من اليمين)، عسزوا الهجمات إلى تورّط بريطانيا في العراق، ولام آخرون الخطاب الحاقد لبعض رحال الدين المسلمين المقيمين في بريطانيا. وكلا التفسيرين غير مقنع تماماً. لقد سهّل غزو العراق على الأئمة الراديكاليين التأكيد على أن كل المسلمين يتعرّضون للهجوم، لكن الإحساس بالاضطهاد لا يقدّم تبريراً أخلاقياً لتفجير قطارات الأنفاق في ليندن. ويجب تحميل الخطباء الناريين المسؤولية عن إثارة الحفائظ دون قصد، لكن ذلك لا يعني أن من الذكاء إعطاءهم العصا التي يضربون بما القفير.

تطور السنقاش إلى خلاف مستمر بشأن تعريف القيم الأوروبية، وحدود الخطاب الحر"، والمشكلة المتنامية لدمج المهاجرين المسلمين. فمنذ سنة 1975، تسطاعف عدد السكان المسلمين في القارة الأوروبية ثلاث مر"ات بسبب ارتفاع معد لات الولادة وتدفّق العمّال من شمال إفريقيا، والشرق الأوسط وجنوب آسيا. وإذا استمرّت هذه الاتجاهات، فسيشكّل المسلمون نحو 10 بالمئة من السكان في الاتحاد الأوروبي بحلول سنة 2020. في هذه الأثناء، ينتظر عشرات الملايين من المهاجرين المحتملين فرصتهم بضجر في الشوارع المزدجمة بتونس والرباط والجزائر ودمشق. لقد حدث تسرّب في السدّ الذي يفصل بين أوروبا المسيحية والشرق المسلم، كما يستطيع أن يشهد كل من أمضى الوقت مؤخّراً في التنقل على أرصفة مدن مثل لندن وباريس وبرلين، ما أدّى إلى تغيّر في ثقافة أوروبا.

إن لقـــدوم المهاجرين في أي مجتمع تأثيراً على إحساس البلد المضيف بنفسه. ففـــي الـــولايات كانت كل موجة متتالية من الهجرة تولّد مخاوف من أن تضعف الهـوية الأميركـية أو تُفقـد. وقد أطلق الارتفاع الأخير لعدد الشعوب الآسيوية واللاتينية مثل ردّ الفعل المتقلّب هذا، لكن التكيّف أصعب في أوروبا التي لم تعتد بلدالها كثيراً على استيعاب الأجانب. وقد أعطى توسع الاتحاد الأوروبي إلى الشرق والـشمال والجنوب نكهة طازجة للسؤال القليم عما يعنيه أن تكون أوروبياً. هل هو مجرّد سؤال عن المكان الذي تنام فيه ليلاً، أم أن الإجابة تتحدّد بالقيم والعادات والمعـتقدات؟ وكما لاحظ أحد قادة الكنيسة في ألمانيا، "أن لبلدان أوروبا الثقافة الأساسية نفسها. إننا نعرف كيف نعيش سويّاً مع الكاثوليك والبروتستانت لأن لدينا إيماناً مشتركاً بالمسيح واعتقادات مشتركة. لكن العلاقات مع المسلمين مختلفة الأوروبية تقليدياً الشكل نفسه والثقافة نفسها".

كنت في الحادية عشرة عندما وصلت عائلتي إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم مسن أنسني فخرورة بتراثي الأوروبي، فقد كان التكيف مع موطني الجديد طموحي الوحيد. كنت متلهّفة لأن ينظر إليّ على أنني مراهقة أميركية حقيقية، لذلك كنت أميضغ اللبان، وأقرأ الكتب الهزليّة، وأقلّد طريقة زملاء الصفّ المسايرين للموضة في اللبس والكلام. وكنت أنرعج كثيراً عندما يتصرّف والديّ كأجنبين، حيث كانت والديّ تقرأ الطالع، ووالدي متمسلّك بالشكليات بحيث يرتدي معطفاً وربطة عنق حتى العائلات المسلمة معكوساً، حيث قد يكون كبار السنّ أكثر التزاماً بالموالفة من أبنائهم أو أحف دهي الأحيال في العديد من الأحيال في العديد من المقاللات المسلمة معكوساً، حيث قد يكون كبار السنّ أكثر التزاماً بالموالفة من أبنائهم أو أحف دهي القاهرة والدار البيضاء، بالدعوة - أو الضغط عليهم من نظرائهم - إلى القديد هويّهم الإسلامية بالتعبير عن آرائهم السياسية وارتداء الشارات التي تدلّ على الدين: غطاء الرأس والحجاب واللحية.

يظهر تحدي الاندماج حادًا على وجه الخصوص في فرنسا، مسرح أعمال السشغب الواسعة التي وقعت في خريف سنة 2005 في أعقاب صعق مراهقين مسلمين هاربين من الشرطة بالكهرباء ومقتلهما عرضاً. فقد قام الشبّان، وكثير مسنهم عاطلون عن العمل ويعيشون في مشاريع إسكان، بإحراق آلاف السيارات

للاحتجاج على التمييز، والتنفيس عن الإحباط بشأن الهجمات المتكرّرة التي يتعرّضون لها، و"اللهو" كما اعترف بعضهم. ردّت السلطات الفرنسية بإعلان حالة الطوارئ للمرّة الأولى منذ حرب الاستقلال في الجزائر قبل نصف قرن. ولام السلين حلّلوا أعمال الاحتجاج الفرنسيين على التصرّف كما لو أن شعار "الحريّة والمساواة والأخورة" هو الواقع بدلاً من المثال. فالدولة العلمانية الفرنسية لا تقرّ التمييز العرقي أو الديني، وبالتالي لا يوجد أساس للسياسات التي قد تسعى إلى خفص البطالة المرتفعة في أوساط المواطنين من أصول شمال إفريقية. فإحراء مسح على أساس اللون أو المعتقد شيء قد يفعله الأميركيون أو البريطانيون، لا علمي أساس اللون أو المعتقد شيء قد يفعله الأميركيون أو البريطانيون، لا الفرنسيون. ويترك ذلك المهاجرين الجدد في مأزق، حيث يبلغون بألهم فرنسيون كمواطنين من الدرجة الثانية عندما يتقدّمون إلى وظيفة أو يبحثون عن شقة أو منزل. ولمعالجة ذلك، قد عيّنت الحكومة بحلساً لمكافحة التمييز وقد بدأت التفكير في احتمال تنفيذ نوع من برنامج العمل الإيجابي. المجافرة ثورية بالنسبة إلى فرنسا، وستواجه بالمقاومة حتماً من قبل الجناح اليمين المتشدّد في البلاد.

لقد كان القادة الأوروبيون، حتى قبل أعمال الشغب في فرنسا، قلقين بشكل متزايد من عدم قدرة المهاجرين الجدد على الاندماج في حياة البلدان التي المتاروها أو عدم رغبتهم في ذلك. فالمسألة ليست الإسلام والغرب بالنسبة إلى المسلمين في أوروبا، إذ إن حياهم تعكس معضلة الإسلام وفرصته في الغرب. ولا تزال قدرة أوروبا على ترجمة ذلك إلى شيء إيجابي خاضعة للقياس (1).

أتيحت لي فرصة بحث هذا التحدّي في أيلول/سبتمبر 2005 في مؤتمر استضافه السرئيس السابق كلينتون في نيويورك. وكان من بين المشاركين مصطفى سيريتج،

<sup>(1)</sup> إن قصايا الانسدماج والهوية التي نعالجها في هذا الفصل ذات صلة بالولايات المتحدة أيسضاً، ولكسن بدرجسة أقل وعلى الرغم من أن أعداد المسلمين الضبط مُضلَّلة، فربما يستكلون ما بين 1 و2 بالمئة من السكان الأميركيين. ثلثهم على الأقل أميركيون أفارقة مولسودون فسي الولايات المتحدة. ويعتبر شكل "الإسلام الأميركي" واتجاهه موضوعات حيوية للدراسة والبحث داخل المجتمعات الدينية والأكاديمية.

مفسيّ البوسنة الأكبر. رأى سيريتج أن العديد من الأوروبيين تعاملوا بفظاظة مع المسساهمات التي قدّمها المسلمون واليهود إلى التاريخ الأوروبي. فقد عاشت الأسر المسلمة طوال قرون في أوروبا الوسطى والبلقان، ويوجد في الغرب ملايين من المهاجرين من الجسيل الثاني والثالث الذين يشكّلون أعضاء كاملي العضويّة في محتمعاهم. لكن التدفّق الكبير للوافدين الجدد هو الذي أحدث المزيج المربك. وقال سيريتج إن على المسلمين أن يتقبّلوا عدم توقّع أن تحكم الشريعة الإسلامية في مكان يستكلّلون أقلية فسيه، لكن على الأوروبيين أن يتقبّلوا حقّ المسلمين في العيش متساوين مسع الآخرين. واقترح عقداً اجتماعياً يتعهد فيه المسلمون الأوروبيون الالترام السدي لا لبس فيه بالمبادئ الديمقراطية فيما يؤكّدون أيضاً على حقوقهم السياسية والاقتصادية والدينية. ورأى سيريتج أن على المسلمين التركيز على الإسلام ليس غريباً عن ثقافتهم بل جزءاً منها.

تـواجه مهمة سيريتج تعقيداً نتيجة البيئة السياسية القابلة للاشتعال التي تلقى فـيها الاتحامات بالتحيّز عند أقلّ استفزاز من أحد الجانبين ومزاعم الراديكالية من الجانب الآخر. ففي أيلول/سبتمبر 2005، طبعت صحيفة دانمركية سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية تصوّر النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وسلّم) وتربطه بالإرهاب. فـئارت مـوجة من الاحتجاجات، بعضها عنيف، عندما أعيدت طباعة الرسوم المغضبة في أمكنة أخرى في أوروبا وعرضت على الإنترنت. وقد صوّرت الهستيريا بطروية درامية الانقسام بين أوروبا العلمانية والمسلمين، وتَوق المتطرّفين في كافة الأطراف إلى تحويل الكراهية إلى مصلحتها. فقد كان نشر الرسوم الكاريكاتورية، على السرغم مـن أنه ممارسة لحريّة التعبير، عملاً ينمّ على التزمّت. وكانت الاحـتجاجات ممارسة لحريّة التعبير بشكل مساو، باستثناء تلك التي تحوّلت إلى عـنف. إن هـذا الحدث الحزين بأكمله مؤسف حداً، وهو انتصار للعاطفة على العقل. غير أن المواقف التي أثارته لم تكن جديدة.

في سلمة 1991، شاركت في مسح أجرته صحيفة لوس أنجلس تايمز بعنوان النسبض أوروباً. ولم نفاجاً عندما وجدنا تحاملاً على مجموعات الأقلية، لكنني

ذهلت من مقدار الشعور بالحقد والضغينة تجاه المسلمين، وبخاصة الذين هاجروا من شمال إفريقيا. وفي أثناء حرب البوسنة، صدمت (واكتأبت) بموقف بعض زملائي الأوروبيين السذين بدوا ألهم يعتبرون المسلمين البوسنيين أقل تحضراً من معذّبيهم السصرب والكروات. ومن الشائع في السنوات الأخيرة سماع صيحات عالية تنادي بان "أوروبيا للأوروبيين" و"عودوا إلى دياركم أيها الغرباء". ويدعو السياسيون بسشكل روتيني إلى تشديد القيود على الهجرة في حين يشكو المسلمون من التمييز الممارس ضدّهم وألهم ضحايا "رهاب الإسلام". وكانت أزمة الرسوم الكاريكاتورية الأخيرة قد سبقتها أحداث قبيحة أخرى - قتل سياسي هولندي في سنة 2002 انتقد الإسلام، وقتل هولندي آخر في تشرين الأول/أكتوبر 2004، وهو سينمائي أطلق فيلماً اعتبر معادياً للمسلمين بشكل حاقد.

في غيضون ذلك، تتعرّض ثقافة التسامح، التي طالما كانت مصدر فخر كثير مسن الأوروبيين، إلى التشكيك في من يقول إن التشديد على "عش ودع غيرك يعيش" يوقي إلى فقدان السيطرة. ويشعر الخبراء بالقلق من أن أوروبا يمكن أن تصبح الأرض التالية المولدة للإرهابيين: مكان يستطيع فيه المتآمرون إخفاء أنفسهم خلف الجدار الواقي للإجراء القانوني الصحيح، والسهولة النسبية للحصول على الميزايا الاجتماعية، وتراث حرية التعبير، وغياب عقوبة الإعدام. ويشعر القادة المسلمون من التيار السائد بالقلق من الشيء نفسه. وقد حاولوا بدأب إبعاد الميكسروفون عن الإيديولوجيين الذين تتيح لهم إعلاناهم الغاضبة احتلال العناوين الرئيسية ولكنها تحرج بل تعرض للخطر الغالبية الإسلامية الملتزمة بالقانون (1). غير أن وجود العناص المتطرقة لا يمكن دحضه.

<sup>(</sup>۱) حفرت تفجيرات لندن القادة المسلمين الأميركيين على تكثيف جهودهم لتجنّب التطرّف العنميف. ووفقاً لمسلام المراياتي، المدير النتفيذي لمجلس الشؤون الإسلامية في لوس أنجلس: "كان الناس يقولون في السابق، "ليس انا علاقة بالإرهاب، فديننا واضح ويجب أن يكون واضحاً للآخرين، والآن لا يمكننا تحمل أن نكون متفرّجين بعد اليوم، ويجب أن نعمد إلى التدخل البناء. لذا نقوم بذلك جماعياً، نصر ح بصوت واحد ونبلغ أطفالنا بأن عليهم أن يقوموا بما هو صواب، ولا يمكنهم أن يرتبكوا ويصدّقوا أي شخص يأتي إليهم ويقول أن هناك مجالاً للعنف".

في نيسسان/أبريل 2004، كشفت الشرطة البريطانية عن مخزون يبلغ وزنه نصف طهن مسن سمساد نترات الأمونيوم، وهو مكون متفجّر استُخدم سابقاً في الهجمات الإرهابية في بالي وتركيا. وأدّى هذا الاكتشاف إلى اعتقال ثمانية مسلمين. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أوقفت الشرطة الإسبانية مجموعة من الباكستانيين الذين زُعم ارتسباطهم بالقاعدة. وفي أوائل سنة 2005، فكّكت الشرطة الألمانية والفرنسية خلايا لتجنيد المتمسردين في العراق. واعتقل ناشطون تابعون لمنظمة أبي مصعب الزرقاوي الإرهابية في سستة بلدان أوروبية. ويقدّر المسؤولون البريطانيون أن ما بين 10.000 و15.000 منهم تلقّوا تدريباً على و15.000 منهم تلقّوا تدريباً على يد مجموعات عنيفة في أفغانستان أو سواها.

من المحبط للسلطات أن المشبوهين بالإرهاب لا يتلاءمون بشكل دقيق مع أي تحليل ديموغرافي. فعلى الرغم من أن معظم منفّدي تفجيرات مترو الأنفاق يأتون من عائلات مهاجرة، فإلهم بريطانيو المولد، وأحدهم ميسور الحال، وليس لأحد مسنهم ماض عنيف. وإذا كان هناك نمط ما، فهو أن الجنّدين يشهدون تحوّلاً حاداً في موقفهم من الدين. فالمسلم الذي ينساق مع الحياة دون الاكتراث إلا قليلاً بدينه قد يجد فجاة هوية جديدة من خلال التديّن والتشدّد. وأبلغني رئيس الوزراء البريطاني، طوبي بلير، "فمة جزء من الطائفة الإسلامية غير مندمج في المحتمع. اليهود والهدندوس والصينيون وغالبية المسلمين قد اندجوا فيه، لكن هناك جيوب من المسلمين مكرّسون للتطرّف". ونظراً لعدم وجود سلطة مركزية في الإسلام السنّي، المسلمين مكرّسون للتطرّف". ونظراً لعدم وجود سلطة مركزية في الإسلام السنّي، فيهض أحدهم ويعلن، 'إنني إمام وهذه هي الفتوى'". لذلك يمكن أن يكون الأئمة السراديكاليون خطرين جداً. فهم لا يعلّمون الإسلام الحقيقي ولكن إسلاماً شوّهته السياسة ونوعاً من الاستشهادات القرآنية المنزوعة من سياقها التي يفضلها بن السياسة ونوعاً من الاستشهادات القرآنية المنزوعة من سياقها التي يفضلها بن لادن. ويمكن أن ينحدع الشبّان المسلمون الباحثون عن شيء ذي مغزى يهتمون به فيظنّون ألهم وحدوه في الدعوة إلى الجهاد، فيولدون ثانية كإرهابيين.

ومما يـزيد الطين بلّة أن السحون في أوروبا مليئة بالمسلمين على نحو غير متناسب. فهـم في فرنسا يشكّلون غالبية المساجين. ويخشى الخبراء في مكافحة

الإرهاب أن يكون الجورون الجال الرئيسي لنوع التجنيد الذي تمارسه القاعدة (1). فقلّه هي السجون الغربية الجهزة لتقلم توجيه أخلاقي لعدد كبير من النزلاء المسلمين. وتنبّهت الحكومات الأوروبية إلى المشكلة لكنها لم تحسم أمرها بشأن كيفية الاستجابة لذلك. قد حاول بعضها تفريق المسجونين المسلمين، ورأت أخرى أن ذلك ينشر الخطر فقط. والحيّز محدود في السجون على أي حال. ومن التحدّيات الأخرى إيجاد طريقة لتجنّب تحوّل الأحياء الإثنية إلى معازل (غيتوات). والأخريرة مسوطن نوع من السكان المحرومين اقتصادياً والمفكّكين اجتماعياً الذين كانوا ينجذبون قبل قرن من الزمن إلى الوعد الطوباوي للماركسية. وقد يشعر الأشخاص الذين غادروا بلداً ليجدوا أن البلد الجديد غير مضياف بأهم مسلوبون من أي ولاء وطني وتوّاقون للالتزام بقضية أكثر شمولاً.

لا يملك القادة الأوروبيون حياراً في وجه كل ذلك سوى إعادة التفكير في مقاربتهم للموازنة بين ضرورات الأمن ومبادئ الديمقراطية. والسؤال المطروح في الدوائسر الدينية والعلمانية على السواء هو هل من الأحكم محاولة استيعاب عادات المهاجرين وقيمهم أم الإصرار على امتثالهم التام للقواعد الأوروبية. يرى المتشدّدون أن الحسوار غير بحد لأنه يفشل في الوصول إلى الأشخاص الذين من المرجّح أن يتسببوا بالمسشاكل؟ فالإرهابيون لا يحضرون المؤتمرات المسكونيّة، ولا تثنيهم المناشدات بالاهتمامات الأخلاقيّة المشتركة. لذا يجب أن يكون الأمن أولاً.

هذه الروح تبذل جهود في العديد من البلدان لتوسيع سلطة الشرطة للتحسس على الإرهابيين المشتبه بهم وتوقيفهم. وسهّلت العديد من البلدان طرد الخطباء المتطرّفين، كما بدأت برامج لتدريب المعتدلين منهم على أمل رعاية تطوّر شكل أوروبي من أشكال الإسلام. وقد بدأت بعض البلدان بتمويل المساحد لكي يقل

<sup>(1)</sup> اعتنق ريتشارد ريد الذي صعد طائرة متوجّهة إلى ميامي في كانون الأول/ديسمبر حاملاً قنبلة في حذائبة الإسلام في سجن بريطاني. وأصبح محمد بوبيري، قاتل السينمائي الهولسندي ثيو فان غوخ، راديكالياً في أثناء حكم بالسجن لمدة سبعة أشهر. وفي أواخر سسنة 2004، اعتقلت الشرطة الإسبانية ثلاثة عشر مهاجراً من شمال إفريقيا للتخطيط لنسف المحكمة الوطنية بمدريد. وكان الرجال مجرمين حكم عليهم فترات قصيرة فالتقوا في السجن وقرروا تشكيل مجموعتهم الإرهابية الخاصة، شهداء المغرب.

اعتمادها على مصادر تشير بالانفصال بدلاً من الاندماج الاجتماعي. وفي هولندا، يطلب من رجال الدين المسلمين إلقاء الخطب بالهولنديّة بدلاً من العربية. وقد تحرّكت حكومة بلير لحظر الجماعات التي لها سجل في دعم الإرهاب ووضعت لائحة سوداء لمسنع المستعاطفين مسن دخول بريطانيا وترحيل الموجودين فيها بالفعل. كما اتخذت خطوات لتحريم الخطب والمقالات ومواقع الإنترنت التي تحضّ على الإرهاب.

تستند الديمقراطية إلى فرضية تسوية الخلافات السياسية عبر عملية من النقاش المفتوح. والحكومة الديمقراطية التي توقف كل صنوف التعبير تجد نفسها على الفور في أرض غريبة سائرةً على خطى الطغاة. لم يكن الشيوعيون الذين سيطروا على ترشيكوسلوفاكيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية يتسامحون مع الانشقاق، ولذلك انتهى الحال بعائلتي في الولايات المتحدة. وقد ملأ الدكتاتوريون لمدة قرون سحوهم بالأشخاص الذين حُكم على أفكارهم بألها خطيرة، أو مزعجة، أو يمكن أن تحرّض على العينف ضد النظام السائد. ومؤخرا استخدم الطغاة في العديد من البلدان الستهديد بالإرهاب كعذر لإسكات الخصوم العنيفين وغير العنيفين على السواء. والخطر القائم في أوروبا اليوم (والولايات المتحدة، في هذا الشأن) هو أن الفارق بين الدعوة إلى الإرهاب وانتقاد السياسات سيصبح مشوشاً، ما يحوّل القانون إلى وسيلة لخنق النقاش المشروع.

غير أنه يجب قياس هذا الخطر إزاء مخاطر أخرى، بما فيها احتمال أن تؤدي الكلمات الملتهبة إلى أفعال مثيرة للفتنة، وهو تسلسل يوجد له سوابق كثيرة. ويقسول المشل القديم عن حرية التعبير إلها لا تصل إلى حدّ الصياح "حريق!" في مسرح مزدحم. إننا في مسرح مزدحم الآن، وأعتقد أن من المنصف حظر الخطب العامة التي تقدف بشكل واضح إلى الحض على الإرهاب. كما أجدي متفقة مع تخذير بلير للذين يصلون إلى بريطانيا العظمى من بلدان أخرى، سواء بحثاً عن ملاذ سياسي آمن أو فرصة اقتصادية. فقد قال، "الإقامة هنا تحمل في طيّاتها واجباً. وهذا السواجب هو المشاركة في القيم التي تحافظ على نمط الحياة البريطانية ودعمها، ولا يوجد مكان بيننا للذين يخرقون هذا الواجب ويحاولون التحريض على الكراهية أو ارتكاب العنف ضدّ بلادنا وشعبها". والتحذير نفسه ملائم للولايات المتحدة.

عـندما أقـول ذلك، فإنني أضع ثقتي في حيوية وقوة المحتمع المدني الأميركي والأوروبي والقضاء المستقل والديمقراطية نفسها للحماية من سوء استعمال السلطة. إن الـتوازن الـذي علينا على حانبي الأطلسي السعي إليه لا يعدو أن يكون نتاج الحس السليم: توقيف من يريدون تدمير نظامنا، دون أن نقوض بأنفسنا المبادئ التي تحدد هذا النظام.

إن النصر الحقيقي على الإرهاب لن يتأتى من خلال إسكات أحد، وإنما عبر تضخيم الأصوات الأكثر عقلانية مثل صوت مصطفى سيريتج. وفي أوروبا، كما في سرواها، المعركة التي يعول عليها أشد تعويل هي تلك التي تشن للفوز بقلب الإسلام وروحه على كافة المستويات، داخل العائلات والأحياء والمجتمعات المحلية والأمم. وفي هذه المعركة يمكن أن يُحدث كل حليف فرقاً، ويجب السعي لكسب كل حليف فرقاً، ويجب السعي لكسب كل حليف غرقاً، ويجب السعي لكسب اشعر بالقلق حيال احتمال أن تدير الولايات المستحدة وأوروبا ظهرها إلى الشعب التركي وحكومته، وهم أصدقاء الغرب منذ مدة طويلة وفي موقع فريد يمكنهم من المساعدة.

دمّر النصر المني حققه الحلفاء في الحرب العالمية الأولى ما تبقّى من الإمراطورية العثمانية؛ وبرز من رمادها شيء غير معهود من قبل: دولة إسلامية علمانسية. أنشئت جمهورية تركيا على صورة رئيسها الأول، كمال أتاتورك، وهو رحل ذو همّة عالية عازم على بناء بلد حديث وذي توجّه غربي. ووصف أتاتورك الدين بوقاحة بأنه "خنجر مسموم موجّه إلى قلب شعبي". وفي ردّ على الدراويش والمسايخ الحائزين على رضى الجمهور في ذلك الوقت، أعلن، "إنني أرفض بشدّة التسمديق بسأن هناك اليوم، في ظل العلم والمعرفة والحضارة المنيرة... وفي المحتمع التركسي المتحضر، رحالاً بدائيين حداً لكي ينشدوا حسن الحال المادي والأخلاقي بتوجيه من... شيخ".

حطّب أتاتورك أسس المحتمع، فأبطل الخلافة الإسلامية وأكد سيطرة الدولة على الدين, وبتوجيه منه، أغلقت الملارس الدينية، وأضفي صبغة لاتينية على اللغة التسركية، واعتتمد دستور على النمط الغربي، ووضع حدَّ لمارسة الفصل بين الجنسين في الصفوف الدراسية وأمكنة العمل. وأعلن، "لن نلحق بالعالم الحديث إذا

حدّ السكان فقط". وفي العقود التي تلت منذ ذلك الوقت، عمل الجيش التركي بمثابة قيّم على ميراث أتاتورك، محافظاً على الطبيعة العلمانية للحكومة. وفي سلم 1960 تقدّمت تركيا التوّاقة إلى تعزيز مكانتها كبلد غربي بطلب العضوية في السوق الأوروبيية المشتركة، التي أصبحت الاتحاد الأوروبي فيما بعد، ولا تزال تقرع الباب.

الاتحاد الأوروبي ينتقي أعضاءه، على غرار كل الأندية الخاصة بعلية القوم. ولا يقابَل تدخل وزراء الخارجية الأميركيين بالترحاب. ومع ذلك بذلت ما بوسعي، عندما كنت أشغل منصبي، لدفع زملائي الأوروبيين في اتجاه قبول تركيا. وكانت وجهة نظري، المنعكسة في السياسة الأميركية، أن ثمة حاجة إلى تركيا المزدهرة والموالية للغرب لضمان الاستقرار في منطقة حسّاسة. وسررت عندما أعلن الاتحاد الأوروبي في سنة 1999 بأن تركيا مرشّح رسمي. ومنذ ذلك الوقت، تقوم تسركيا بالتدقيق في لائحة طويلة من التغيّرات المطلوبة لكي تفي بالمعايير الأوروبية. فقد أبطلت عقوبة الإعدام، وأصلحت القضاء، واعتمدت قانوناً جزائياً (قانون عقوبات) جديداً، وغيّرت القوانين المصرفية وطبّقت مجموعة أقوى من تدابير حماية حقوبات) حديداً، وقد تُقدّت معظم الإصلاحات بقيادة حزب السلام والتنمية الإسلامي، وهدو الحزب الذي خالف الصورة النمطية الإسلامية بقبول نموذج أتاتورك العلماني، والانتقال إلى الوسط السياسي، واحترام حقوق المرأة والأقليات على العموم.

لتركيا أهمية فريدة لألها العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي المنضم إلى مسنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي منظمة تمثّل كل المدول الإسلامية في العالم؛ وهي أيضاً من البلدان الإسلامية القليلة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ووفقاً لتعسبير وزير الخارجية التركي، عبد الله غول، "فيما يتحدّث الناس عن صدام الحضارات، فإن تركيا تشكّل حسراً طبيعياً للحضارات. وكل ما نحاول عمله هو الستعدام موقعنا للتقريب أكثر بين الإسلام والغرب". وردّد يوشكا فيشر، وزير الخارجية الألماتي في ذلك الوقت، الفكرة نفسها، "إن تحديث بلد إسلامي استناداً إلى القيم المشتركة لأوروبا سيكون يوماً مشهوداً لأوروبا في حربها على الإرهاب".

لذا فإن قرار الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2004 باتخاذ الخطوة التالية بالإعلان عن أن تركيا كانت قد حققت ما يكفي من التقدّم لتبرير بدء مفاوضات رسمية بدا بمثابة اختراق. والسؤال هو ما إذا ستؤدّي هذه المفاوضات إلى تقبّل الأوروبيين الأتراك المسلمين أو إلى الإعراض عنهم دبلوماسياً؟

عـندما رفـض المقتـرعون الفرنسيون والهولنديّون في حزيران/يونيو 2005 دسـتوراً جديـداً مقتـرحاً للاتحاد الأوروبي، ألقي الكثير من اللوم في ذلك على المـشاعر المعاديـة للأتراك. وعلى الرغم من أن معظم القادة الأوروبيين عبّروا عن دعمهـم طلـب تركيا، فإن غالبية الناخبين لا يزالون غير مقتنعين. فعملية توسيع الاتحاد الأوروبي تستند إلى رؤية القارة بألها دينامية وتتطلّع نحو الحارج، لكن كثيراً مـن الأوروبيين يفضلون الحفاظ على موقعهم بعناد - في وجه العولمة. فقد مكن التوسيع بالفعـل الملايـين من العمّال الجدد من المنافسة على الوظائف. ويتردّد الأوروبيون في فـتح حدودهم وأسواقهم أمام تركيا، وهي بلد كبير (يضم 70 ملـيون نسمة) وفقير (يبلغ الدخل الفردي فيه نصف الدخل الفردي في بولندا) في ملـيون نسمة)

غــير أن المصاعب تتحاوز الدولار واليورو إلى مسألة حوهريّة أكثر: هل تتوافق الثقافة التركيّة مع ثقافة أوروبا؟ لقد كان احتقار المسلمين الذي لقيته في أثناء النــزاع البوسنّي موجّها إلى تركيا أيضاً. ويعكس ذلك الوقائع بأن كل أوروبا قد شنّت حرباً علــى الأتــراك في وقت ما وأن اليونانيين قد تصادموا تكراراً مع تركيا بشأن قبرص وبعــض الحــزر في بحر إيجه، وأن المسيحيين لم ينسوا المحازر التي ارتكبها الأتراك بحق الأرمن في أثناء الحرب العالمية الأولى. وقد غرس هذا التاريخ، البعيد في بعض حوانبه، تحـاملاً دائمــاً. لذا فقد فاخر رئيس الوزراء الإيطاليّ سيلفيو بيرلوسكوني "بتفوق" الحــضارة الأوروبــية مقارنة بحضارة "البلدان الإسلامية". وقد أعلن فاليري حيسكار ديستان، وهو رئيس أسبق لفرنسا، أن "تركيا ليست بلداً أوروبياً"، وقال إن قبولها يعني ديستان، وهو رئيس أسبق لفرنسا، أن "تركيا ليست بلداً أوروبياً"، وقال إن قبولها يعني المايـــة الاتحاد الأوروبي". وقبل أن يصبح الكاردينال حوزيف راتزينغر البابا بندكتوس السادس عشر، عبّر عن معارضته طلب انضمام تركيا بالقول، "إن تركيا ممثلة دائماً في قارة مختلفة تنباين مع أوروبا".

لقد كان فشل حصول الدستور الأوروبي على قبول المقترعين نكسة مؤلمة لدعاة الاتحاد الأوروبي الموسع. وهناك كثير ممن يودون الآن نسيان مسألة عضوية تركيا. لكن يجب ألا يحدث ذلك. فإبعاد تركيا سيكون خطأ فادحاً. كما سيكون هدية أخرى للذين يسعون إلى إثارة المشاكل بين المسلمين والغرب.

غمه عدّة مبادئ يجب عدم إغفالها إذا افترضنا أن المفاوضات ستتقدّم. أولاً، لقد توصّل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى تفاهم. وإذا واصلت تركيا تقدّمها السريع نحه المعايير الأوروبية، يحقّ لها أن تتوقّع تصديق القادة الأوروبيين على عضويّتها. وذلك هو المبرّر المنطقيّ من وراء عملية التفاوض.

ثانياً، يجبب عدم التشكيك في هويّة تركيا الأوروبية. فعلى الرغم من أن الإمبراطورية العثمانية كانت، في بعض الأوقات، أكثر من قوّة أوروبية، فإلها لم تكن قطّ أقل من قوّة أوروبية. فما زالت تركيا تضمّ مناطق تتطلّع إلى الداخل، ولم تتغيّر فيها الحياة اليومية سوى قليل في مئات السنين. لكن منذ مجيء أتاتورك، لا يمكن التشكيك في أن التركيز التركي يتمحور حول الغرب.

ثالثاً، يجب ألا تكون هويّة تركيا الدينية مهمة في طلبها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويبدو هندا المبدأ أساسياً لكنه غير مفهوم بوضوح. فالحكومات في أوروبا وتسركيا على السواء علمانية. وأوروبا، على غرار الولايات المتحدة، قد تطورت إلى مجتمع متعدّد الطوائف. ولا يقلّ عن ذلك أهمية أن الاتحاد الأوروبي مسنظم وفقاً للمعايير الديمقراطية الغربية، وتأتي حريّة المعتقد في جوهرها. وسيكون استبعاد بلد على أسس دينية خيانة للقيم الأوروبية.

أخسيراً، من غير المقنع القول، كما يفعل بعضهم، أن عضوية تركيا ستمزّق الانسجام الثقافي في أوروبا. ربما كان هذا النمط من التفكير معقولاً في أيام السوق المستركة السي ضسمت ستة أعضاء فقط، لكن الاتحاد الأوروبي اليوم، بأعضائه الخمسة والعشرين، متعدّد الثقافات. ولن تغيّر إضافة تركيا من الأمر شيئاً.

في أثناء التسعينيات من القرن الماضي، كان احتمال الانضمام إلى حلف شمال الأطلب الله الله الموسطى الأطلب الله الله علم حافراً قوياً للإصلاح الديمقراطي داخل بلدان أوروبا الوسطى والبشرقية المتحسرة حديثاً. وبدلاً من استئناف العداوات التاريخية، ركزت هذه

السبلدان على الأهداف الديمقراطية، مثل احترام حكم القانون، وحقوق الإنسان، وروح المبادرة الحرّة، والسيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية. ووفّر حلف شمال الأطلبسي مغنطيساً حاذباً للتغيّر الإيجابي، ومكاناً يستطيع فيه الأعداء السابقون العمل معاً لمصلحة السلام. والاتحاد الأوروبي يقوم بوظيفة مماثلة، لكنها لن تستمرّ إلا إذا تسرك بابه مفتوحاً على الطلبات الجديدة وعقله منفتحاً في الحكم على هذه الطلبات، ويقول طوني بلير، "لا شك في أن القليل جداً من البلدان ستصوّت بنعم إذا أحسري استفتاء بشأن عضوية تركيا اليوم. لذا يجب علينا العمل من أجل تغيير هذه المفاهيم. لقد قطعت تركيا شوطاً طويلاً لتتأهّل، وسيكون من الخطأ الآن أن ندفعها في الاتجاه الآخر".

إن على الولايات المتحدة واجبات تقوم بها. فقرار إدارة بوش غزو العراق صدم الأتراك، حيث يرى 40 بالمئة منهم الآن أن أميركا عدوهم الأكبر - وفقاً لمسح أجري في سنة 2005. وتتوقّع إحدى الروايات التركية الأكثر مبيعاً، "عاصفة معدنية"، غرواً أميركياً لتركيا، ما يحفز تفجير قنبلة نووية قرب البيت الأبيض انتقاماً من ذلك.

لقد زرت تركيا عدّة مرّات في السنوات الأحيرة. وأعرف أن الغزو الأميركي للعراق - حار تركيا - دون أخذ وجهة النظر التركية في الحسبان لن يُنسى قريباً. وتتأثّر وجههة النظر هذه بشدّة بعلاقة الأتراك المعقّدة والشائنة بالأكراد. فتركيا تشعر بالقلق من أن الاستقلال الذاتي لكردستان داخل العراق سيشجّع الطموحات الوطنية لدى أقليتها الكردية؛ وهي منزعجة من أن الإرهابيين الأكراد احتفظوا بموطئ قدم داخل شمال العراق؛ كما ألها قلقة من أن أكراد العراق سيتغلّبون على الأقلية التركمانية العراقية في سعيهم للسيطرة على مدينة كركوك الغنيّة بالنفط. الأقليس من الضروري أن تتوافق السياسة الأميركية المستقبلية مع السياسة التركية في هذه القضايا، لكن من الحكمة تخفيف الوطء والتعاون حيث أمكن، والإصرار في الوقت نفسه على احترام حقوق الأكراد.

عـند النظر إلى المستقبل بعد عشر سنوات، يبدو من المرجّع أن تكون إيران، المستحالفة مـع الغالبية الشيعية في العراق، القوّة المهيمنة في الخليج. وسيكون من

الصعب المبالغة في أهمية تركيا في تلك المرحلة، كعضو في حلف شمال الأطلسي، وزعميمة داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، وصديقة لإسرائيل، وربما قوة موحدة في أوروبا والشرق الأدنى. ولذلك سيكون من الصعب أيضاً المبالغة في قيمة التعامل مع المصالح التركية بالنسبة إلى الولايات المتحدة وأوروبا. فإذا لم يحترم الغرب بلداً مسلماً مسئل تركيا مستجيباً جداً لمصالحنا، فسيكون من الصعب إقناع أي بلد إسلامي آخر بأن الصداقة مجزية.

يمكن أن تحدث الإيماءات الصغيرة فرقاً كبيراً أحياناً. وأبديت هذه الملاحظة إلى المسسؤولين الأتراك الذين لم يوافقوا ولم يرفضوا، بل انتظروا أن يتغيّر الموضوع فحسب. وكان ذلك الموضوع وضعيّة كلية حلقي للاهوت الأرثوذكسي في جزيرة هيبيليادا، على بعد نحو ساعة بالقارب من إسطنبول. بدأت كلية اللاهوت أعمالها في سنة 1844 وقد وصفت بألها "قطعة رائعة من فن عمارة القرن التاسع عشر حسنة التهوئة، وسقوف مرتفعة، وتطل على المدينة في كل اتجاه". أغلق هذا المرفق في سنة 1971 لا لأن مرتبط بشيء هدّام بل لأن وجوده اعتبر إهانة للقواعد العلمانية في الدولة التركيّة. فإذا لم يكن مسموحاً للمؤسسات الإسلامية بالعمل خيارج الإشراف الحكومي، فلماذا يسمح بذلك لكلية لاهوت مسيحي؟ - أو هكذا كانت المحاجّة. إن هذه السياسة تدخل في فئة ما يشير إليه الأوروبيون بأنه "انسجام أحمق".

تحديثت كصديقة وكمسؤولة أميركية أيضاً، فضغطت على الأتراك بشكل متكرّر ليعيدوا فتح كلية اللاهوت كإيماءة على حسن النيّة تجاه 250 مليون مسيحي أرثوذكسسي - وهسي خطوة تزيد من مغزاها حقيقة تاريخية غريبة: إن مركز المسيحية الأرثوذكسية ليس بلداً مسيحياً بل تركيا. فلم يؤدِّ حتى الفتح العثماني للقسطنطينيّة في سنة 1453 إلى إزاحة البطريركيّة - وهي المكافئ الأرثوذكسيّ للفاتيكان - عن عاصمتها التاريخية.

كانت لي، إلى جانب السيدة والرئيس كلينتون، فرصة لقاء البطريرك المسكوني بارثولوميو في مقره بوسط مدينة إسطمبول القديمة. وهذه المدينة جميلة، لكنها مزدحمة وكثيرة الضوضاء. بالمقابل، كانت البطريركية هادئة،

وروحانية، ومتواضعة. والبطريرك نفسه تركي وخريج كلية حلقي وعضو سابق في احتياطي الجييش التركيي. وهو يبدو، كما تتوقّع أن يكون عليه مظهر البطريرك، ذا لحية طويلة بيضاء، مرتدياً ميداليات، وصليباً معلّقاً حول عنقه، وعباءة سوداء رائعة.

منذ أن تسلم بارثولوميو منصبه في سنة 1991، حاز على الثناء لنشاطه البيئي وجهوده للتوفيق بين الأديان. وهو رجل مثقف يتحدّث سبع لغات وعميق الفكر، لكنه بدا محتاراً حقاً عند التحدّث عن كلية حلقي للاهوت. لم يكن يفهم من الذي استفاد من إخلاء المؤسسة، أو كيف يمكن أن تعتبر كلية اللاهوت أو الأقلية المسيحية الصغيرة في تركيا تمديداً لأحد. بل على العكس، إذ إن إعادة فتح كلية اللاهوت سيعزز احتمالات تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف يدعمه البطريرك تماماً. الحكومة تقول إلها تريد إيجاد حلّ، لكن بعد خمس وثلاثين سنة، يجب استكمال ذلك البحث. ربما لا يبدو مصير مركز تعليم واحد مهماً كسيراً في العلاقة بين حضارتين، لكن في عالم كعالمنا، يجب ألا نبخس تقدير ما يمكن إنجازه من خلال أعمال متحضّرة.

### الفحل السابع عشر

# إفريقيا: تسابق على الأنفس

قال أحد الزعماء المسلمين في أوغندا، "إننا ماضون - كما ترين - نحو الصدام". فالسولايات المتحدة "لن توقف قتالكم حتى تتخلّوا عن دينكم". وقال أوغندي آخر، وهو قس مسيحي، "هناك سباق. الإسلام أيضاً يسابق للفوز بنفوس الأفارقة وعقولهم". ما من مكان يظهر فيه الانبعاث الديني العالمي أكثر مما يظهر في إفسريقيا، حيث يتقدّم تياران متعارضان وتنقل ثورة المعلومات عظات الكهنة المسيحيين ورجال الدين المسلمين إلى غرف المعيشة والقاعات العامة. وتقدّم البلدان الإسلامية في السشرق الأوسط وشمال إفريقيا (لا سيما المملكة العربية السعودية وليبيا) المال لتعليم الشبّان الأفارقة وتلقينهم. وتتكاثر المساحد والمدارس الدينية، ويتسزايد التعليم بالعربية. وقد أخذ الإسلام يجد له موطئ قدم كبير حتى في بلدان مسيحية تقليدياً مثل زامبيا ورواندا وأوغندا.

في غضون ذلك، تزايد عدد الأفارقة الذين يسمّون أنفسهم مسيحين إنجيليين في ثلاثة عقود فقط من 17 مليوناً إلى 125 مليوناً. بالإجمال، يوجد حالياً أكثر من 350 مليون مسيحي إفريقي. والمنطقة مليئة بالكنائس المطلة على الشوارع، وخيم الإحياء الديني، وملصقات مصدّات السيارات التي تقول "المسيح منقذ". وقد تُرجم الكـتاب المقدّس والنصوص ذات الصلة إلى مئات اللغات واللهجات المحلية. ومن المستوقع خلال عشرين عاماً أن يفوق عدد المسيحيين في إفريقيا عددهم في أوروبا وأميركا الشمالية مجتمعين، حيث يساعد المبشرون من جنسيات متعددة في هذا التوسّع وتموّله الكنائس المنتسبة في الغرب.

كثير مما تقدّم جيّد. فالإيمان يقدّم الأمل للناس الذين قد تدفعهم أعباء المشاق اليومية إلى القينوط. ويمكن أن تبني المساهمات المالية - سواء أكانت من الشرق الأوسط أم من وسط أميركا - المدارس والعيادات ومراكز المجتمع التي يوجد حاجة

ماسّــة إليها. ويمكن أن تعمّق الصلة المقامة بين الأفارقة والكنائس الأميركية تفهم وجهة النظر الأميركية بشأن الديمقراطية والإرهاب وتدعمها، في حين ترفع الوعي بشأن إساءات مثل العنف المنــزلي والجَدْع التناسلي الأنثوي.

غير أن التوسع المتزامن للنشاط الإسلامي والمسيحي يطرح المحاطر أيضاً. فقد نـ شأت عداوات حادة في البلدان التي ينقسم فيها السكان مناصفة. أما في البلدان التي يهيمن فيها أحد المعتقدين، فغالباً ما تشعر الأقلية بألها تتعرّض للترهيب. تشكّل إفسريقيا السيوم ساحة حرب دينية، مثلما كانت ساحة حرب إيديولوجية في أثناء الحسرب السباردة. وكان لتلك المنافسة أيضاً حانب إيجابي. فقد موّلت الولايات المستحدة وأوروبا الغربية والاتحاد السوفياتي والصين التنمية في إفريقيا، وكان كل مسنهم توّاقاً إلى تعليم الجيل الصاعد من النحبة الإفريقية واستدراجه إلى معسكره. غسير أن الأرواح التي فقدت عند تصاعد العداوات المحلية إلى حروب بالوكالة في لاتحـة طويلة من البلدان، من بينها تشاد والسودان وإثيوبيا والصومال وأنغولا وموزمبسيق وزائير، رجحت (فاقت أهمية) على تلك المكاسب. وفيما كان وكلاء السشيوعية والعالم الحروب بالوكالة مثل المسيوعية والعالم الحروب الأوتوقراطية، فيما أهملت المهمات الأساسية لبناء الأمّة مثل للحكومات المطاوعة والأوتوقراطية، فيما أهملت المهمات الأساسية لبناء الأمّة مثل غرس الإحساس بالمواطنية وإنشاء مؤسسات اللولة القوية.

من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لا تزال الحاجة القصوى في إفريقيا على ما قد كانت عليه قبل عقود: بناء مجتمع متماسك ذي حكومات صالحة قادرة على حفز التنمية. وتزداد صعوبة هذه المهمة في كل حالة تقريباً بالتنوع الإثني واللغوي السندي يميّز إفريقيا. كما ألها تزداد تعقيداً عندما يشعر الأفراد أو المجموعات بألهم مدعوّون إلى تقديم هويّتهم الدينية على ولائهم الوطني.

لا تطلب الديانات الإفريقية التقليدية مثل هذا المطلب. فالمعتقدات الأرواحية شماملة وتستند إلى قناعة بأن الله موجود في كل الكائنات والأحسام، وأن أرواح الأسلاف موجودة في العالم أيضاً. وخلافاً للمعتقدات الجديدة، فإن طقوس المعتقدات الأرواحية تمتزج بالحياة اليومية، وليس هناك فصل قسري، كأن يذهب المستحيون إلى الكنائس، أو يوقف المسلمون أنشطتهم للصلاة، وليس هناك أيضاً

مواجهات رمزية بين الإنجيل والقرآن، والصليب والهلال، والعربية واللغات المحلية.

إن الحكومة السي تحاول تنظيم جيش أو بناء نظام أفضل للمدارس الرسمية ستجد نفسها في موقف حرج إذا كانت كل خطوة ستحلّل من حيث تأثيرها على المنافسة بين المسيحيين والمسلمين. ويمكن أن تصبح هذه المنافسة مريرة لا سيما على عندما ينتقل المبشرون أو الدعاة من الاحتفاء بمعتقدهم إلى تشويه المعتقد الآخر. ربما يُنكر المسلمون على أتباع المسيح إشراكهم لأنهم يعبدون ثلاثة آلهة بدلاً من إله واحد. وقد يصف المسيحيون محمّداً (صلّى الله عليه وسلم) بأنه شخصية غير مثيرة للاهتمام كيسوع الذي احترح المعجزات. وعلى الرغم من أن إظهار التفوق بمارس منذ أن زار التجّار المسلمون السواحل الإفريقية في القرن السابع، فإن التهجّم ازداد حدة في السنوات الأخيرة.

يمكن أن يفاقم تدخّل الأجانب - معظمهم بنية حسنة بخلاف بعضهم المندين لهم مصلحة في القتال الداخلي بإفريقيا العلاقات المضطربة بين المسلمين والمسيحيين. وغمة مخاطر من احتمال أن يستغلّ الأفارقة "الشطّار" هذا الاهتمام الخارجي لاجتذاب الدعم المالي والسياسي لقضايا "أخلاقية" في الظاهر، لكنها خملاف ذلك في الواقع. ولن تكون هذه المرّة الأولى. فغالباً ما تحوّل الأموال المحموعة للجمعيات الخيرية الإسلامية لجي مكاسب سياسية أو شخصية، وفي الثمانينيات من القرن الماضي، دعم اليمين المسيحي الأميركي مجموعات متمرّدة موزمبيقية وأنغولية مجرمة ادّعت مظاهر دينية لكنها أضمرت مصالح أنانية.

يعد العنف بين المسيحيين والمسلمين مشكلة في أنحاء متعددة من إفريقيا، لكنه قد أحدث فوضى على وجه الخصوص في السودان، أكبر بلد في القارة، ونيحيريا، أكثر مكاناً. يوجد في كلا البلدين الكثير الذي يُقاتل عليه، بما في ذلك النفط. وكلاهما نافذ - السودان في شمال إفريقيا وشرقها، ونيحيريا في الغرب - وقد شكل كل منهما الاهتمام الأميركي.

على السرغم من توجيه الانتقاد في الغالب إلى صنّاع السياسة الأميركية لتحاهلهم إفريقيا، فإنني زرت القارّة سبع مرّات عندما كنت في الحكومة، وتوقّفت في السين عسشر بلداً تقريباً، بما فيها السودان في ربيع 1994. كنت قلقة لأنها أوّل

مهمة دبلوماسية لي إلى حكومة نعتبرها معادية. مع ذلك، استقبلنا الرئيس عمر البيشير بشكل حسن، وهو ضابط عسكري سابق وصل إلى السلطة بانقلاب قبل عدة سنوات.

البسشير في أوائل الخمسينيات من العمر، ولديه شارب ولحية قصيرة ومهذبة حسيداً. كان صارم الهيئة يستخدم عصاً خشبية وكان وقوراً لكل من حوله. لكن قسبل بسدء العمل، قدّم إلي كوباً طويلاً مليئاً بسائل زهري اللون له قوام الشامبو. غالباً ما كنت أمزح بأن عملي كسفيرة هو الأكل والشرب نيابة عن بلدي، لكن بسدا ذلك خارج نداء الواجب. لاحظت أيضاً أن البشير لا يشرب أي شيء، وكسذلك كل السودانيين الآخرين. لماذا بخطر ببالي ألهم ربما يحاولون تسميمي. وفسيما كان البشير يراقبني، رشفت ما أملت أن يكون رشفة مقنعة من المشروب، لكسني لم أكسد أبستلع شيئاً. كان المذاق حلواً، شبيهاً بمذاق ببتو - بسمول. وانفرجت أساريري لأنني لم أنقلب رأساً على عقب.

لم يكن فحوى اجتماعي بالبشير مرضياً أكثر من المشروبات. فقد كنت أريد توجيه تحذير بشأن دور السودان كملاذ آمن للإرهابيين. لم يلق التحذير آذاناً صاغية. وفي السنة التالية تورّطت الحكومة في محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس المصري. في ذلك الوقت كانت السلطات السودانية تسعى إلى تحويل بلدها إلى طليعة إقليمية للثورة الإسلامية. ومن بين الإرهابيين الذين استضافتهم أسامة بن لادن، حيث كانت شركة الإنشاءات التي يمتلكها تبني طرقاً سريعة تساعد الجيش السوداني في حربه ضدّ الانفصاليين الجنوبيين.

تبلغ مساحة السودان ربع مساحة الولايات المتحدة، إذ يمتد من شواطئ البحر الأحمر إلى مركز القارة الاستوائي. النصف الشمالي فقير، تسكنه غالبية من العرب المسلمين. والجنوب أكثر فقراً، وهو موطن للأفارقة السود الأرواحيين والمسيحيين، فضلاً عن بعض المسلمين. ويمكن أن تُطعم أرضه الخصبة السودان وغيره بسهولة، لكن تنتسشر فيه الألغام بدلاً من ذلك. منذ نيل الاستقلال في سنة 1956، شهد السودان حرباً أهلية شبه متواصلة. فقد سعى الزعماء في الخرطوم، عاصمة البلاد، المسودان حرباً أهلية شبه متواصلة. فقد سعى الزعماء في الخرطوم، عاصمة البلاد، المسودان عقد ود إلى تعزيز سيطرهم السياسية على الجنوب، ومرد ذلك جزئياً وجود

السنفط فيه. وفي الثمانينيات من القرن الماضي سعوا إلى السيطرة الدينية أيضاً، عبر فسرض السشريعة الإسلامية. وقد قاتلت حركات التمرّد الجنوبية، على الرغم من انقسسامها، من أجل الاستقلال أو الحصول على الحكم الذاتي. وأدّى ذلك إلى أزمات إنسسانية دائمة، زادها سوءاً العواصف الرملية ومواسم الجفاف، وتميّزت بالقستال الوحشي السني حصد أرواح مليوني نسمة. وعلى الرغم من أن كل الأطسراف مذنبة في قتل المدنيين، فإن حكومة البشير كانت المسيء الرئيسي، بمنع وصول المؤن الغذائية، ومهاجمة القرى، ودفع أعداد كبيرة من النازحين إلى مناطق وصول المؤن الغذائية، ومهاجمة القرى، ودفع أعداد كبيرة من النازحين إلى مناطق لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة فيها.

وفي مسعى لتقديم المساعدة، التقيت مرتين، في إفريقيا وواشنطن بشهود على بحسررة الحسرب. وأشارت غضبي قصصهم عن الجاعة والرق والاضطهاد الديني والستعذيب ومهاجمة المدنيين. وتأثّرت بفي سوداني قدم إلي منحوتة لمسيح أسود وبمحمسوعة من أطفال المدارس الأميركية الذين قدموا للصلاة. وأفاد أسقف كاثوليكي يعمل في جبال النوبة Mountains عن موت أكثر من اثني عشر طالباً في الصف الابتدائي كانت قد قُصفت مدرستهم عمداً. وكان قد رد ناطق باسم الحكومة على المأساة بطريقة فظيعة قائلاً إن المدرسة هدف عسكري مشروع. وطلب الأسقف مساعدتي في التأكيد على عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية. كنت حالسة هناك وخلفي كل قوّة الولايات المتحدة، لكن كان علي أن أقول إنني لا أعرف على وجه التحديد ماذا يمكننا أن نفعل أكثر. فقد مضت مدة أقول إنني لا أعرف على وجه التحديد ماذا يمكننا أن نفعل أكثر. فقد مضت مدة أوضحنا للسودان أيضاً بأنه إذا كان يريد إقامة علاقات طبيعية معنا، فإن عليه أن يضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، كنّا قد قدّمنا أكثر من مليار دولار من الإغاثة الإنسانية لضحايا القتال، وأوفدنا مبعوثاً خاصاً للمساعدة في المفاوضات بين الحكومة والجنوب.

قاد المتمرّدين الجنوبيين جون غارانغ، وكان في الثانية والخمسين عندما التقيت به أول مرّة في أوغندا. وهو رجل ممتلئ الجسم حاسر الرأس تعلو وجهه لحية يخالط بسياض السشعر فسيها سواده. تعلّم غارانغ في الولايات المتحدة، ولديه سمعة طيّبة

بالقدرة على استمالة الجميع من المنظرين الشيوعيين إلى الناشطين المسيحيين، ولم أتفاجاً عندما أخبرين بما كنت أريد سماعه بالضبط: أنه دعم السلام، واحترم حقوق الإنسان، وكان راغباً في تقاسم السلطة، وأمل بأن يتطور السودان إلى بلد ديمقراطي. كنّا نعرف أن سجل غارانغ أبعد من أن يكون خالياً من الشوائب، ولم نكسن نريد توريط الولايات المتحدة في الحرب الأهلية الدائرة في السودان. غير أننا رأينا فيه السخص الوحيد القادر على توحيد الجنوب، وبالتالي الضغط على الحكومة لإصلاح أساليبها. وكان لدى غارانغ، وهو مقاتل منذ سنة 1983، ذكاء القائد الحقيقي وحضوره، كما أنه كان واسع الاطلاع في الشؤون الاقتصادية والعسكرية على السواء. وكانت صوره تزيّن اللافتات وقمصان التي شيرت -T

ربما لم تغيّر هجمات 11/9 كل شيء، لكنها أخافت فعلاً الحكومة السودانية ودفع تها إلى تحسين علاقاتها مع واشنطن. فجأة بدأ البشير يقدّم المساعدة بشأن الإرهاب والتفاوض بشكل مثمر مع غارانغ، وإن يكن من دون استعجال. وقد قام المبعوث الأميركي، جون دانفورث، وهو قس اسقفي بروتستاني وسناتور سابق، بحث الشمال والجنوب على العمل دون هوادة. وأخيراً، توصل الطرفان إلى تسوية في سنة 2005، تعهدا فيها بدمج الجيشين وتشارك السلطة السياسية والعوائد النفطية. وقول الاتفاق بالتهليل. ويقدّر بأن نحو مليون شخص احتشدوا في الساحة المركزية في الخرطوم للهتاف للعدوين اللدودين – البشير وغارانغ – عندما رفعا يديهما المتشابكتين كشريكين في حكومة جديدة. وعمّ الرقص الشوارع.

أجري الاحتفال في 9 تموز/يوليو وتزامن مع تعيين غارانغ نائباً للرئيس. كانت تلك النقطة الحاسمة. فبعد ثلاثة أسابيع، قُتل غارانغ في حادث سقوط مروحية. وقد قارنه السذين رثوه بموسى، وهو القائد الذي وافاه الأجل بعد أن ظهرت ملامح الأرض الموعدة أو تكاد. أخفى نائب غارانغ، سالفا كير مايارديت، صدمته وصافح البشير متعهداً باحترام ميراث قائده المتوفّى عن طريق تنفيذ السلام.

إنسين أشسعر بوجسود أمل لكني لست متفائلة. فهناك شخصيات في الجيش السسوداني استفادت من الترتيبات السابقة وليس لديها مصلحة في التشارك مع

الجنوب. ويمكن التعويل عليها في تأليب الفئات المحتلفة في المنطقة بعضها ضدّ بعض، وتلك مهمة ستكون أسهل نظراً لأن غارانغ لم يَعُد على مَقْرَبة لإطفاء القستال. وسيكون على المتمرّدين السابقين مداواة انقساماهم وفي الوقت نفسه تطوير المهارات الإدارية المطلوبة لتقديم الحدمات العامة. ستساعد الأمم المتحدة، وكذلك عودة كثير من المتعلّمين السودانيين من المنفى، لكن لا حدود لما تحتاج إليه تنمية البلاد. وسيبقى الانقسام الديني عائقاً أمام الوحدة فيما يسعى الناشطون الإسلاميون إلى توسيع نفوذهم في وجه المقاومة التي يبديها المسيحيون والأرواحيون. بل إن الأخطر من ذلك أن اتفاق السلام لا ينص على السلام في كل أنحاء السودان، فهو لا يشمل منطقة دارفور في غرب السودان، حيث تسعى ميليشيات مجرمة بدعم من الحكومة إلى تطهير المنطقة من غير العرب على حساب ميليشيات مجرمة بدعم من الحكومة إلى تطهير المنطقة من غير العرب على حساب ميليشيات الآلاف من الأرواح. كما واصلت الحكومة توفير الملاذ الآمن لجيش الرب الأوغندي المقيت. وعلى الرغم من جهود البشير لإعادة تأهيل نفسه على المستوى الدولي، فإن عليه الإجابة عن كثير من الأسئلة.

مسن المقسر بعوجب اتفاق السلام إجراء انتخابات وطنية في سنة 2009. وبعد ذلك بسنتين، يحق للجنوب إجراء استفتاء بشأن الانفصال أو عدمه. وعلى الرغم من أن غارانغ كان ملتزماً بإبقاء البلاد موحدة، فإن احتمال الانفصال يغري العدد من أتسباعه. وعلى الولايات المتحدة أن تبذل ما بوسعها للمساعدة في تماسك التسوية السلمية وتشجيع حل دبلوماسي أوسع يضع حداً في النهاية للإبادة في دارفور والعنف الرهيب في شمال أوغندا. وإقراراً منّا بعدم إمكانية تجاهل الدين، علينا أن نوضح بشكل مستمر أن سياساتنا قدف إلى مساعدة كل السودانيين. ويجب أن نعمل ما في وسعنا لمنع القوى التقسيمية الخارجية، سواء أكانت مسيحية أم مسلمة، من مفاقمة الأوضاع سوءاً بستدخلها. وبدلاً من محاولة فعل كل شيء بأنفسنا، علينا العمل بالشراكة مع السبلدان الأخرى ودعم مساعي مجموعات الوساطة القائمة على الدين لتوثيق عرى الوحدة في السودان عبر الخطوط الجغرافية والعرقية والدينية الفاصلة.

تخــبرنا التجربة بأن نصف البلدان الخارجة من حرب أهلية قادرة على تحقيق استقرار دائم، وأن النصف الآخر ينغمس في العنف ثانية خلال خمس سنوات. لقد

استغرق الوصول إلى سلام بين الشمال والجنوب في السودان أكثر من عقدين، والمحافظة على ذلك السلام - وتجنّب دورة جديدة من المعاناة - تتطلّب جهداً لا يقل عن ذلك كثافة ومدّة.

لا يتوجّه وزراء الخارجية الأميركيون عادة إلى أقدم مدينة في غرب إفريقيا - كانـو بنيجيريا - ولذلك ذهبت إليها. كان العالم يشهد تغيّراً، وعلى الدبلوماسية الأميركـية أن تبني صلات جديدة. لبثت كانو - وهي مدينة تضم نصف مليون نـسمة الآن - حوالى ألف سنة مركزاً للإسلام. وأصبحت منذ سنة 1804 مقراً لخلافة أنشئت بعد سلسلة من الحروب الدينية. وتسلم الخليفة الثالث عشر، الأمير آدو بايبرو، منصبه منذ سنة 1963. وكان مضيفي في سنة 1999.

اجتمعت به في قصره. وبعد تبادل التحيّات، توجّهنا إلى قاعة بديعة الزخرفة. دعاني إلى الجلوس على يمينه، وتلك إيماءة احترام، قبل أن يجلس على مقعد مغطّى بجلد حمل. كانت عمامة الأمير المتقنة، ذات الألوان التي تمثّل قريته وعائلته، تطوّق عنقه لتعقد على رأسه. وقد أدلى أمام المراسلين بملاحظات ترحيبية باللغة المحلية (الهاوسا)، ثم تحدد ثت بالإنكليزية. وخرجنا إلى الباحة تحت مظلّتين من الريش ومسشينا بين الجموع التي احتشدت، وكانت تنفرق أمامنا كبحر أحمر من البشر. كان الجميع يغنّون، لكن لم يكن لدي أي فكرة عما كانوا يقولونه. ولوّح الشيوخ بالبسنادق عالياً، فيما لوّح آخرون بالحراب. لوّحت بيدي، فيما رفع الأمير قبضته، وعرفت أيضاً أن ذلك علامة على الاحترام. ارتقينا منصة حيث دعيت إلى مشاهدة عسرض فسريد يسمّى دوربار: احتفال بذكرى الجهاد المظفّر قبل قرنين يظهر فيه المزيج الغني للثقافة الإفريقية والإسلامية.

بدأ الحدث باقتراب الحكام المحليين وإظهار الاحترام للأمير، مصحوبين بالمغنين والراقصين والمتلاعبين بالكرات والمشاة على الطُّوالات. ثم امتطت مجموعات من السرحال الجياد محيين وحاملين لافتات تشير إلى القرى التي كانوا قد قدموا منها. وأطلسق المحاربون نيران البنادق القديمة في الهواء. ولوَّح الأطبّاء العرّافون بالجناجر ملامسين عيوهم وشفاههم وآذاهم في عرض روتيني يجعلهم رمزياً حصينين من الأذى. وقد بدا الفحر على الأمير وهو يعرّف بأن عدداً من الفرسان الذين يرتدون

أزياء مزركسة حداً هم بعض أبنائه البالغ عددهم سبعة عشر ولداً. وفي ذروة الاحستفال، نظم المحاربون صفوفهم وهاجموا منصة العرض. ومن حسن الحظ أنني أبلغت بتوقع ذلك، وقيل لي أيضاً إن الجياد ستتوقف في الوقت المناسب. وقد فعلوا ذلك بالضبط. تأثرت بذلك وهضت لإبداء تقديري لهم، وبدأت أصفق قبل أن أتذكر بأن على رفع قبضي المشدودة.

تعكس احتفاليات دوربار وغيرها من التقاليد المرتبطة بالخلافة الفخر الثقافي والديني للمجتمع الإسلامي. ويشكّل الأمير تجسيداً لذلك الفخر وشخصاً يتسامى فرق الانقسام في آن معاً. فهو موضع احترام المسلمين والمسيحيين على السواء داخل منطقته وفي كل أنحاء نيجيريا. ويجب رعاية مثل هذه الشخصيات لأن سكان نسيجيريا البالغ عددهم 128 مليون نسمة ينقسمون بالتساوي تقريباً بين المعتقدين. وكما في السودان، يهيمن المسلمون على القسم الشمالي من البلاد، فيما يهيمن المسيحيون على الجنوب. وتعتبر قدرة الطرفين على العيش بانسجام ضرورية لمستقبل بلدهما.

لكن أعراض الاضطراب ظهرت للأسف بُعيد زياري. فقد انتخب النيجيريون أولوسيغون أوباسينغو، وهو سياسي سجّل عليه بعض النيجيريون الشماليون ثلاثة مآخيد. أولاً، أن أوباسينغو جنوبي؛ ثانياً، أنه مسيحي؛ ثالثاً أنه كان قد تعهّد في أثلثاً أنه الانتخابات بتطهير الجيش النيجيري من الفساد، ومعظم ضبّاطه الكبار مسن المسلمين الشماليين. لهذه الأسباب أثار انتصار أوباسينغو الخوف في الولايات النيجيرية الشمالية وأدّى إلى ردّ فعل فوري. ففي إحدى الولايات، اعتقد مرشّح لنيجيرية الشمالية وأدّى إلى ردّ فعل فوري. ففي إحدى الولايات، اعتقد مرشّح لنسب الحاكم أن من الملائم التعهّد بحماية المصالح الإسلامية إذا انتخب بتطبيق الشريعة الإسلامية. وكانت المناورة ناجحة، وسرعان ما طبّق الوعد. وحذا الحكّام الآخرون حذوه، وخلال أسابيع تمّ تطبيق الشريعة في اثنتي عشرة ولاية، بما في ذلك كانو.

في النسابق، كان يُسمح للمسلمين بتسوية أحوالهم الشخصية (مثل الطلاق) في محاكمهم الخاصة، في حين كانت السلطات المدنية تتولّى المسائل الجنائية، وكان التطبيق العام للشريعة الإسلامية يعني أن تعمّم أحكامها على نطاق أوسع، وقد برّر

القادة المسلمون هذا الإجراء بأنه ضروري لمنع الفساد، ووضع حدّ للفجور، والحدّ من الجريمة. غير أن المسيحيين شعروا بألهم مهدّدون. فاعترضوا على مطالب دراسة القسرآن وتعليم اللغة العربية في المدارس. وعارضوا العقوبات الصارمة التي تفرضها الشريعة (على الرغم من ألها نادراً ما تنفّذ) وفرض منع الرقص والكحول. وأشاروا دون حسدوى إلى الدستور النيجيري الذي يمنع أي ولاية أو حكومة محلية من تبني دين رسمي.

منذ ذلك السوقت، تفاقمت الحساسيات، وشارك الغوغاء المسلمون والمسيحيون في ارتكاب أعمال العنف. وفي كانو نفسها، أضرمت النار في منزل قسس مسيحي متهم برد مسلمين عن دينهم، فقتلت عائلته بأكملها. ونشب قتال واسع النطاق في سنة 2002 عندما كتب أحد الصحافيين بحماسة تفتقر إلى الحكمة أن إحدى المشتركات في مسابقة للحمال تستحق الزواج من النبي محمد. فوقعت مئات حوادث العنف الموجّهة ضد الكنائس والمساجد، وغالباً ما تسبّبت ها مزاعم بأن أتباع هذه الديانة لا يحترمون الأخرى. ويقدّر بأن ما يُقرب من 10.000 شخص قد قُتلوا، وقد نزح آلاف آخرون. ومع أن الحكومة الفدرالية تحاول منع التحريض الديني إلا أفحا تفتقر إلى كل من الوسائل والسلطة الأخلاقية لتنفيذ إرادها. وواصل القادة المسيحيون اتّهام المسلمين بالرغبة في إبعادهم تماماً عن شمال في يجريا، واستمر استياء المسلمين من جهود المسيحيين التبشيرية في أوساط طائفتهم.

 المسيحيين على حقوق الرعي والماء لمواشيهم (تسبّب تنافس مماثل على الموارد في سهك الدماء على حدود أميركا طوال قسم كبير من القرن التاسع عشر). وقد تفاقمت المشاكل سوءاً بتحمّع قلّة المطر وارتفاع معدّل المواليد، ما جعل مزيداً من الأشخاص يكافحون للبقاء على قطع صغيرة من الأرض المنتحة. وفي حين قد تكون المصاعب الاقتصادية المصدر الأساسي للعنف، فإن الخلافات الدينية تسهّل الادّعاء بأن أعمال القتل تُرتكب لغاية أسمى من حقّ رعي الماشية أو زراعة الذرة.

في الـــسودان ونيجيريا وسواهما من بلدان إفريقيا، سيستمر وجود خطر أكثر شمــولاً: المسلمون الذين يشعرون بالاغتراب يوفّرون أرضاً خصبة جداً للتجنيد في صيفوف مجموعات مثل القاعدة. وتقدّم الحكومات الضعيفة والحدود التي يسهل اختــراقها والحروب الأهلية فرصاً مناسبة للمنظمات الإحرامية. لقد كان الإسلام تقليدياً السدين الأكثر تسامحاً في إفريقيا، لكن الضغوط المتطرّفة تأتي من الخارج حيث يقدّم الراديكاليون الأموال لإدارة المساجد والمراكز الاجتماعية التي تتعهّد الفقراء بالرعاية وتستميلهم إليها. ويفتقر القادة المسلمون التقليديون إلى الموارد التي تمكّ من المنافسة، كما أن رسالتهم على أي حال أقلّ تشويقاً بالنسبة للذين ينــشدون الإثــارة. وقد تم بالفعل العثور على عدد كبير من الأفارقة في صفوف المتمـــرّدين المناهضين للحكومة في العراق. وردّت الولايات المتحدة بنشر قوات في حيسبوتي كجزء من فريق العمل الخاص بمكافحة الإرهاب في القرن الإفريقي. كما ألها تقوم بتدريب العديد من الجهات العسكرية في المنطقة على أساليب مكافحة الإرهاب. ثمَّة أهمية كبيرة لهذه المساعى، لكنها تنطوي على كثير من المخاطر أيضاً. عليــنا أن نضمن أن تكون استراتيجيتنا شاملة وانتقائية على حدّ سواء. ففي أثناء الحرب الباردة، قدّمنا الدعم أحياناً إلى حكومات مناهضة للشيوعية لكنها في أمور أخرري سيَّتة السمعة ورديئة أمام شعوبما. وإذا قدَّمنا المعونة إلى القوى العسكرية المتعاونة معنا في قتال القاعدة والمكروهة أيضاً على نطاق واسع، فإننا سنقوّي دعوة القاعدة وجاذبيّتها.

إذا كنّا ننشد مساعدة الأفارقة في محاربة الإرهاب الذي تمارسه القاعدة، فعلينا أن نــساعدهم في محاربة القوى التي ترهبهم أشدّ الإرهاب - بما في ذلك المرض،

والافتقار إلى المياه النظيفة، والتعليم غير الملائم، والخراب البيئي. وإذا أردنا تقديم الستدريب العسكري، يجب أن يكون هدفه مساعدة قوى الأمن الإفريقية في منع الحرب الأهلية والإبادة، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب. كما أن علينا تطوير نهجنا في مقاربة المسائل الدينية. لقد كتبت سابقاً عن الحاجة إلى دبلوماسيين أميركيين متسضلعين في المعتقدات والممارسات الدينية للبلدان التي يعينون فيها. وفي الماضي، أبدى المسؤولون في الخارجية الذين يتقنون العربية ويعرفون الإسلام أولوية كبيرة لتعيينهم في العواصم العربية، وإعراضاً عن العواصم الإفريقية. لكن لا شك في أننا نحتاج إلى دبلوماسيين على قدر عال من الكفاءة في كلا المكانين.

افتـــتح الكاتــب النيجيري بن أوكري كتابه "أغاني السحر"، بالقول، "لم نرّ الفوضـــى فـــيما كانت تكبر، وعندما واجهنا أمواجها المتقدّمة لم نكن مستعديّن لأخــبارها المحمــومة وتحلّياتها الهائحة". لكن ليس لدينا عذر اليوم، إذ يمكننا رؤية الفوضى وهي تتعاظم. وكان الله في عوننا إذا نستعدّ لها.

## القسم الثالث

تأملات أخيرة

### الفحل الثامن عشر

#### المعطيات الكاملة

قال المهاتما غاندي، "العين بالعين تفقد العالم بأكمله البصر". وفي فصول سابقة، نظرنا في الضرر الذي يسبّبه اتباع مقاربة المباراة ذات المجموع الصفري للدين في الشرق الأوسط وإيران والعراق وأفغانستان وأوروبا وأنحاء من إفريقيا. ويمكننا - إذا أردنا الاستطراد كثيراً في الموضوع - استعراض قضايا مماثلة في بلدان مثل إندونيسيا وتايلندا والفيلييين في جنوب شرق آسيا، وفي القوقاز والشيشان في آسيا الوسطى. ويمكننا تفحص التوازن المعقد المصاحب للسياسة الأميركية في باكسستان، أو المشهد في لبنان، حيث يسعى المسلمون الشيعة والسنة والمسيحيون لتحقيق الهدوء في مسرجل تقسّمه منذ زمن طويل القضايا السياسية والعقائدية والعشائرية. بل حتى في أميركا الشمالية، حيث الإسلام هو الدين الأسرع نمواً، ثمة أسيئلة مقلقة عسن التقبّل والتمييز الثقافي الذي تعزّزه المخاوف بشأن التطرّف العنيف. فقد يكون الإرهابيون الذين ارتكبوا هجمات 9/11 مولودين في الخارج، العنيف. فقد يكون الإرهابيون الذين ارتكبوا هجمات 11/9 مولودين في الخارج، لكنهم عاشوا وتدرّبوا في أميركا لمدة شهور قبل توجيه الضربات.

ربما يستنتج بعض الأشخاص من شمولية هذه النزاعات وحدّها أن كيفية إدارة الصراع الذي يجري بالفعل هي التحدّي المركزي الذي يواجه العالم اليوم، لا كيفية بحدّاً. فقد تكون القاعدة ومن كيفية بحدّاً. فقد تكون القاعدة ومن يقلّدها راغبين في إحداث ثورة إسلامية عالمية، لكن ذلك لا يعني أنها ستنجح.

الخوف يذكي الإرهاب. ولا تستطيع القاعدة أن تأمل في الحصول على الدعم إلا إذا سُمح بانتمار الخوف. وقد وجدت الاستطلاعات أن العرب يرون في التعصّب الديني مشكلة داخل مجتمعاهم وفي الغرب على السواء. وأن المسلمين غير راغمين على العموم في توريط أنفسهم في العنف. وإذا كانوا يتّفقون على شيء، فإنما على الطبيعة السلمية لدينهم. وحتى عندما كانت حركة طالبان تُمسك

بالسلطة في معظم أفغانستان، لم تكن الحركة تحظى باعتراف دبلوماسي إلا من قبل ثلاثة بلدان من بين ثلاثة وخمسين بلداً ذا أغلبية إسلامية. وقد دفعت الهجمات الإرهابية السي أوقعت قتلى في صفوف المسلمين في المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وتركيا وإندونيسيا وبنغلادش بعض المسلمين المتعاطفين مع القاعدة إلى تغيير آرائهم.

إن إدارة بوش من جانبها غير متورّطة في حملة دينية، على الرغم من أخطائها الكبرى في تقدير الأمور. فالرئيس يدرك أن الطريق الأفضل لإلحاق الهزيمة بالقاعدة هي حرماها من التعاطف والدعم اللذين تمكّنت من استقطاهما في أوساط بعض المسلمين. ويدرك معظم الأميركيين ذلك أيضاً. فقلّة، حتى بين المسيحيين الإنجيليين، يستفقون مسع بات روبرتسون بأن مواجهة القاعدة هي في جوهرها "صراع ديني" (1). والتعددية ترى أن الإسلام لا يحض على العنف أكثر من سواه من الأديان.

إنه لأمسر حيّد أن تستمر المواقف الصحية نسبيًا على الرغم من الأحداث المتتالية السيّ تضافرت معاً لتسميمها. والحقيقة أن معظم المسلمين لديهم مصالح مستوافقة مع المصالح الغربية، وأن العرب والأميركيين سيستفيدون على السواء من تحسسن العلاقيات فيما بينهم. بل إن الولايات لا تستطيع إلحاق الهزيمة بالإرهاب بسدون مساعدة العرب، ولا يستطيع العرب المحافظة على التعافي الاقتصادي بدون الاستثمارات الغربية. فليس هناك أمر محتوم بشأن الحرب المقدّسة.

مع ذلك، ثمه المحتلافات خطيرة في الرأي بشأن ثلاث قضايا مشحونة بالعواطف: الأولى، صياغة تسوية محقّة وعادلة في الشرق الأوسط؛ والثانية، شرعية الوجود الأميركي العسكري في العراق؛ والثالثة، الطبيعة الإجمالية للنوايا الأميركية.

<sup>(1)</sup> تحدث روبرتسون أمام جمهور من الحاضرين في القدس في سنة 2004 قائلاً: "لا تخطئوا الفهم أيها السيدات والسادة – العالم كلّه يلفّه الصراع الديني. لا يخاض القتال من أجل المال أو الأرض، وهو ليس صراعاً بين الفقر والثروة، وليس بين العادات القديمة مقابل الحداثة. لا – الصراع يتعلّق بما إذا كان هُبَل، إله مكة الذي يرمز إلى القمر، والمعروف باسم الله، هو الأسمى أم إله اليهود والمعيجيين يهوى الوارد الكتاب المقدّس".

وعــندما تُدرك حقيقة هذه القضايا، فسيكون هناك احتمالات لإحراز تقدّم على كل جبهة.

بعد سنوات من العنف، أصبح لدى الفلسطينيين والإسرائيليين قادة جدد. ومع التغيّر يأتي الاضطراب، وكذلك الفرص. فقد قبل الإسرائيليون بقيادة شارون ما كان يرفضه الكثيرون من قبل - التسوية على الأرض ضرورية للحفاظ على دولة ديمقراطية ويهودية في الغالب. واختار الفلسطينيون محمود عبّاس، وهو بمن يؤمنون باخلاص بأن المفاوضات، لا محاولات الترهيب، هي الطريق إلى تحقيق احتياجات شعبه وآماله الأساسية. وعلى الرغم من أن حماس في موقع جيّد الآن يكسنها من عرقلة التقدّم نحو السلام، يبقى هناك اندفاع لدى الجانبين لإيجاد حلّ دائم. وما من شيء أفضل من تسوية سلمية إسرائيلية فلسطينية لوضع العلاقات بين العرب والغرب على أرضية صلبة.

أما بالنسسة إلى العراق، فإن توقعات العرب منخفضة جداً بحيث يمكن أن تحسدت أكثر المكاسب تواضعاً تأثيراً كبيراً. فإذا وافق السنة العرب في العراق على العملية الديمقراطية، سيكون من الصعب على العرب في أي مكان آخر الاستمرار في التدمّر من السياسات الأميركية. وإذا خبا التمرّد، فسيكون سحب قواتنا سهلاً وآماً. وإذا تمكّا من الخروج طوعاً وخلال فترة معقولة، وكانت الحكومة التي نخلفها وراءنا شرعية والبلد غير مقسم، يجب أن يتبدّد الغضب والشكوك بشأن دوافعنا يجب أن تصبح أقل حدة.

تظهر هذه المجموعة من "الإذا" مقدار ما يجب أن يتم بصورة صحيحة لكي تعير المفاهيم العربية. فالرأي الحالي السائد في المنطقة، وفقاً لدراسة مشتركة أجرها مجموعات في الولايات المتحدة ومصر، هي أن "الأميركيين متعجرفون ومتسلطون ومنحطون وغير عادلين وقساة وغير مبالين، وتدفعهم شهوهم إلى السلطة والثروة". ووجد مسح آخر أن غالبية المسلمين تنظر إلى أميركا على ألها جشعة وغير أخلاقية وعنسيفة. ولا يمكن إلقاء تبعة هذه الصور النمطية على الرئيس بوش بمفرده أو حتى أولاً، لكنها تعمقت بالفعل في أثناء إدارته الأولى. وذلك ليس مصادفة. ففي العراق على وجه التحديد، ضحى الرئيس عن سابق معرفة بالدعم الدولي لمتابعة هدف على وجه التحديد، ضحى الرئيس عن سابق معرفة بالدعم الدولي لمتابعة هدف

اعــتقد أنــه محقّ، مهملاً عن قصد آراء العديد من العرب والمسلمين. واستُبعدت الجهود لتمهيد الطريق دبلوماسياً باعتبارها غير ضرورية، ما أدّى إلى شعور وزارة الخارجية، بقيادة كولن باول في ذلك الوقت، بالإحباط. وكان الرئيس يمتلك القوّة والإرادة لفرض أجندته، في السرّاء والضرّاء؛ ومن الضرّاء تنفير الرأي العام العالمي.

عـندما تـولّت كوندوليزا رايس منصبها في بداية سنة 2005، أعلنت أن "وقت الدبلوماسية حان". وبتوجيه منها أصبحت وزارة الخارجية واضحة أكثر في صياغة السياسة الخارجية مما كانت عليه في أثناء إدارة بوش الأولى، وبدا أن الإدارة مهـتمة حـداً في العمل بالتعاون مع الحلفاء والبلدان الأخرى. بل إن الـرئيس، الذي يريد على ما يبدو مداواة الجروح التي أحدثها من قبل، كلف كـارن هيوز، وهي من أكثر المساعدين الذين يثق بهم، يمهمة تنسيق الخدمات المقدّمة إلى العالم الإسلامي.

وفي مراسم أداء هيوز اليمين، قال الرئيس إنه يتوقّع منها الحرص "على أن كل هيئة ووزارة تعطي الدبلوماسية العامة مستوى الأولوية نفسه الذي أعطيه لها". وحدد استراتيجية من ثلاث نقاط تفتقر إلى الحيوية إلى حدّ ما: طلب مساعدة القطاع الخاص، والردّ بسرعة أكبر على الدعاية الإرهابية، وحثّ الأميركيين على "دراسة الستاريخ والتقاليد العظيمة للشرق الأوسط". وأضاف بأن كل مواطن "يسرحب بطالب في بيته [ضمن إطار برنامج تبادلي] هو بمثابة سفير لأميركا". المسشكلة في هذه العاطفية الوردية هي أن الطلاب المسلمين الذين كانوا ذات يوم يقفون في صفوف من أحل دخول حامعاتنا يتوجهون اليوم إلى أماكن أحرى، يقفون في صفوف من أحل دخول حامعاتنا يتوجهون اليوم إلى أماكن أحرى، مساهمة كبيرة في الدبلوماسية العامة إذا وحدنا توازناً أفضل بين التدابير الأمنية المسئروعة والسياسات التي تزيد من سوء التفاهم. فكثير من العرب اليوم لديهم انطباع بأن الولايات المتحدة تعتبرهم جميعاً إرهابيين حقيقيين أو محتملين. بل إن الطباع عأن الولايات المتحدة القبول أولاً بالتقاط صورة لهم وهم عراة تثبت تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة القبول أولاً بالتقاط صورة لهم وهم عراة تثبت بأغم لا يخفون قبلة.

ربما كسنت أهسراً من هذه المخاوف المبالغ فيها لولا تجربة شخص أعرفه سأدعوه أحمد.

طالما شعر أحمد بأنه في وطنه في أميركا. فقد تخرّج من جامعة أميركية، وعمل في غـرفة الـتحارة الأميركية في بلده، وسافر إلى الولايات المتحدة ومنها في عدّة مناسبات. وهو يعرف أميركا ويحبّها، وبذلك فهو حليف في مناهضة الإرهاب. في آب/أغسطس 2005، فيما كان في الطريق من الخارج لحضور مؤتمر كنت أنا من المشاركين فيه، أوقف أحمد في أحد اللطارات بشمال الولايات المتحدة. وسئل دون أي اسستفزاز عن صحة "صديقه" أسامة بن لادن. ثم ترك ينتظر ساعات فيما كان يُـستجوب على طريقة الشرطي الطيب/الشرطي السيئ التقليدية، وفتش حاسوبه المحمــول وحقائبه. وفي أثناء هذه المحنة، تسبّبت صورة فوتوغرافية لابنه البالغ من العمر 6 سنوات إلى اتمامه بالولع الجنسي بالأطفال. وأدّى وجود نسخة من كتاب روبرت كسلر "حرب السي آي إيه على الإرهاب"، وهو من الكتب الأكثر مبيعاً، إلى سلمسلة من الأسئلة الساخرة عن "اهتمامات أحمد بالإرهاب". وحفز جدول أعمال المؤتمر الذي كان يعتزم حضوره أسئلة عن ارتباطاته بعرب آخرين. وأخيراً، أدّت نـسخة عن برنامج قلم للسي إن إن عن القاعدة كان يحملها معه إلى إلغاء تأشـــيرته، مـــا لم يتـــرك لـــه أي خيار سوى العودة إلى بلده. ربما كان عملاء الاستخبارات يعتقدون أنهم يجعلون أميركا أكثر أمناء لكن هذه الحادثة وما يشبهها تزيد صعوبة مهمة كارن هيوز.

قد لا تحقّد الدبلوماسية العامة الكثير ما لم تكن السياسات التي صمّمت لستدعمها قابلة للنجاح والجمهور الذي تتوجّه إليه لإقناعه مستمعاً (1). وفي كلا الحسالين، ستصبح الاحتمالات مشرقة إذا تحقّقت سيناريوهات الحالة الفضلي التي ذكرناها سابقاً في هذا الفصل؛ وإذا لم تتحقّق فإن المشاكل الحالية ستزداد سوءاً.

<sup>(1)</sup> من الأمتلة الواضحة على الارتباط بين العياسة والشعبية قرار الرئيس بوش بتوجيه الأمر بتنفيذ عملية إغاثة عسكرية ومدنية أميركية واسعة النطاق في أعقاب الأمواج المدية العاتية التي ضربت جنوب شرق آسيا في سنة 2004. فقد تحسنت التقديرات الإيجابية للولايات المتحدة في الهند وإندونيسيا وبقيت عند مستوى مرتفع نسبياً.

فمن السهل على سبيل المثال أن تحدث جولات جديدة من العنف في الشرق الأوسط. ويمكن أن يتفكّك العراق أو لا تستقر الحال فيه، ما سيزيد من تجرّؤ المتمرّدين ويؤدّي إلى انسحاب قوّتنا بشكل فوضوي أو بقائها إلى أجل غير محدّد دون وجود ما يشير إلى النجاح في النهاية. ويمكن أن تتطوّر العداوات بين السنة والسبيعة إلى منافسة قابلة للاشتعال في المنطقة بأكملها. وبشكل عام، يمكن أن تتفاقم التوتّرات في صفوف المسلمين وبين المسلمين والمسيحيين واليهود، ما يُفقد أتباع الديانات الثلاث رؤية القيم المشتركة.

لاحظ المستشار الألماني الأسبق كونراد إديناور ذات يوم أن "التاريخ هو المجموع الإجمالي لأشياء كان يمكن اجتنابها". والمواجهة العامة بين الإسلام والغرب يمكن اجتنابها بل يجب اجتنابها. يمكن ذلك إذا كان من يمتلك القدرة على صياغة الأحداث والمواقف يقظاً حيالها. وسأقدّم سبعة أفكار التي - إذا لم تكن من أعمدة الحكمة - تنبّه على الأقل إلى الأخطاء السخيفة.

أولاً، انتهاج المحلية لا العالمية. القاعدة تحنّ إلى مسرح عالمي، وعلينا أن نمنعها مـن ادّعاء ذلك. فالمشاكل المحدّدة التي تحرّك القدر في الشيشان ونيجيريا والشرق الأوسـط والعراق وغيرها من المناطق التي تنـزع إلى الاضطراب تختلف اختلافاً كبيراً، ويجب التعامل مع كل منها على حدة. فذلك يسهّل حل كل منها، في حين يعيق ميل الإرهابيين إلى تصوير كل جبهة كجزء من كفاح ديني واحد.

ثانياً، تذكّر من هو عدوّك. هناك صناعة على مستوى ضيّق لمعلّقين غربيين متلهّفين إلى تحديد "الإسلام الراديكالي" بأنه الشيوعية الجديدة. وهناك بعض القادة العرب الذين يستغلّون بطريقة عكسية مخاوف مواطنيهم بقولهم إن الإسلام يتعرّض إلى هجوم من الغرب. وذلك هراء. فلا الغرب ولا الإسلام يتعرّض لهجوم من الآخر. غير أن القاعدة والمنظّمات التي فرّختها تمدّد الاثنين بالمخاطر. وعلينا أن نبقي شروط المواجهة في أضيق حدودها الممكنة.

ثالباً، لا تلعب بالثقاب. فالمناخ السياسي مفرط الحرارة بالفعل. وكل سوء حسساب للكللام والفعل يدفع الحرارة إلى أعلى. من الناحية النظرية، الاتصالات الحديثة تمدّئ المشاعر بإنشاء أساس من الوقائع المقبولة عموماً. لكن غالباً ما تضخم

وسائل الإعلام في الواقع العواطف بنشر شائعات مضرة وصور صادمة (أو رسوم كاريكاتورية مسيئة) على جمهور توّاق للتفاعل معها. ففي ربيع 2005، وقعت أعمال شغب عنيفة ردّاً على تقرير وحيد غير موثّق عن أن الجنود الأميركيين كانوا قد دنسوا القرآن. ولتجنّب أحداث مماثلة، ينبغي لقادتنا ممارسة انضباط غير عادي فسيما يقولونه أو يفعلونه، وطلب توخي الجنر نفسه من مرؤوسيهم. غير أن ذلك لسيس طريقاً باتجاه واحد. يجب التنديد بإصدار إعلان يثير الحساسيات أو إساءة الستعامل مع كتاب مقدس، لكن ذلك لا يوفر مبرّراً للعنف – ويجب الضغط على القادة المسلمين لكي يوافقوا على ذلك.

ويجب على أي حال بذل كل الجهود لتحسين الاتصالات. على سبيل المثال، إن الموقف المعادي الذي اتخذته إدارة بوش تجاه قناة الجزيرة الإخبارية العربية في غير محلّه. فجمهور الجزيرة هو الذي يحتاج المسؤولون في الولايات المتحدة إلى الوصول السين وبدلاً من مهاجمة الجزيرة، يجب أن تميّئ حكومتنا أفضل الناطقين الرسميين للظهور بانتظام في برامج هذه القناة.

رابعاً، يجب أن نطور فهماً مشتركاً لما هو الإرهاب. فالتحكم بالمعنى المقبول للكلمات قد يكون في السياسة أداة حيوية كالتحكم بالأراضي المرتفعة في أثناء القتال: ومن ثم يبذل بعض الأشخاص جهوداً حثيثة لوسم فئات معينة مسن الإرهابيين بالمقاتلين من أحل الحرية. وينبغي عدم السماح بنجاح هذا المسعى. قد يكون الأشخاص الذين يستخدمون الإرهاب سعباً للاستقلال السوطني أو لمقاومة الاحتلال مقاتلين من أجل الحرية من وجهة نظرهم، لكن دوافعهم لا تبرّر أساليبهم؛ إلهم إرهابيون ويجب معاملتهم بناء على ذلك. وغالباً ما تناقشت مع قادة عرب بهذا الشأن. فما من أحد منهم يبرّر صراحة العنف بحساه المدنيين، لكن كثيراً منهم يعتبرون الهجمات الإرهابية التي يشنها الفلسطينيون على الإسرائيليين عناصر مشروعة في الكفاح لاستعادة الأرض. بعض الخليجيين أرسيلوا، على سبيل المثال، مبالغ مالية إلى أسر المفجّرين الانستحاريين الفلسطينيين، حتى إلهم أصدروا بيانات صحفية عن ذلك. وعندما احتججت، قالوا إن الأموال تقدّم "لأسباب إنسانية".

وقد عبّر عن وجهة النظر هذه مؤخّراً السيّد محمّد الموسوي، رئيس رابطة المسلمين السشيعة العالمية في لندن، حيث أكّد على "وجوب التمييز بوضوح بين التفجير الانتحاري الذي يقوم به من يحاول الدفاع عن نفسه أمام المحتل، وهو أمر مخستلف عما يقوم به من يقتل المدنيين، والذي هو حريمة كبيرة". أيّا تكن الاعتبارات اليي يدّعيها هذا التصريح، فإنها تختفي على ضوء السجل الفعلي للمفجّرين الانتحاريين الفلسطينيين. فكيف يمكن أن يكون دفاعاً عن النفس تفجير حافلة مدرسية أو مطعم للبيتزا أو سوق للخضر؟

إن العينف الميوجة بصورة متعمّدة إلى غير المحاربين خطأ قانوني وأخلاقي. وينطيب هيذا المبدأ على الأشخاص الذين يضعون المتفجّرات في الأماكن العامة، وعلى كيل الأطيراف في العراق والشرق الأوسط، وعلى الأفراد والميليشيات والقيوات المسلّحة النظامية سواء أكانت في خدمة نظام دكتاتوري أم ديمقراطي. وينطبق أيضاً على الواثقين من أن الله أجاز لهم بأن يكونوا مستثنين. إنه مبدأ شامل.

ذلك لا يعني القول إن المقارنة بين استخدامات القوة المشروعة وغير المشروعة ستكون واضحة على الدوام. فغالباً ما يطلب إيجاد التوازن المؤلم – حتى في القضايا العادلة – بين المكاسب العسكرية المتوقعة والمخاطر المحتملة على المدنيين. وقد يختلف الأشخاص العقلانيون في بعض الحالات بشأن من هو محارب ومن هو غير عارب. لذا فإن الخط الفاصل أيضاً بين الدفاع عن النفس والعدوان يمكن أن يكون مسبهماً عندما يخسش كل جانب هجوم الجانب الآخر. وربما تؤدي المعلومات الخاطئة إلى أخطاء مأساوية أو حوادث. وقد أصاب كلوزوفيتز عندما كتب عن أن الأحداث في الحسرب قد تأخذ "أبعاداً مبالغ فيها ومظهراً غير طبيعي" مثل "تأثير الضباب أو ضوء القمر".

غير أن بوسعنا أن نكون واضحين على الأقلّ بشأن ما هو واضح. ليس هناك أي مبرّر للاستهداف المستعمّد لغير المتحاربين أو لعدم أخذ المخاطر على غير المتحاربين بالحسبان عندما تضرب الأهداف العسكرية. ولا يحقّ للبلدان وأصحاب القسطايا الذين لا يستطيعون الحصول على القوّة العسكرية التقليدية التعويض عن

ذلك باستخدام وسائل غير تقليدية لنشر الرعب في صفوف المدنيين. وليس للبلدان التي تملك قوة عسكرية متفوقة ما يجيز لها أن تتصرف بحصانة، وتكون آمنة لعلمها أن بوسعها الهروب من المساءلة عن أعمالها. فالقواعد التي تنطبق على واحد تطبق على على على على واحد تطبق على الجميع. وإذا تمكن المسيحيون واليهود والمسلمون من الاتفاق على ذلك، فسيجدون أن من الأسهل الاتفاق على المسائل الأخرى(1).

خامساً، يجب أن نتحدّت عن معاملة المرأة بطريقة تؤدّي إلى تقدّم فعلي. وأنا أدعه تفعيل قدرات المرأة كمسألة تتعلّق بحقوق الإنسان الفردية وكعنصر أساسي للتنمية الاقتسطادية والاجتماعية على السواء. غير أن القضية لا يسعفها انتقاد الإسلام بناء على معلومات مغلوطة أو على الغرور أو التبسيط. فقليل من المجتمعات لديها السبب لتفخر تاريخياً بمعاملتها المرأة. واليوم يسألني بعض المسلمين السيس من الأفضل أن تري المراهقة مرتدية البرقع بدلاً من أن تريها في ماحور. الإسلام لا يفرض تحميش المرأة ولا يبرّره؛ لكن لا يمكن أن يتحاهل المسلمون من الجنسسين التمييز القرآني القائم، إذ إن القرآن بالنسبة إليهم هو كلام الله. ولا يحقّ لغير المسلمين فرض معاييرهم، ولا حاجة إلى القيام بذلك. ففي العديد من الحسمات الإسلامية، تستطيع النساء تحقيق التطوّر والازدهار، بل يحقّقنه، على الحسرغم من أن هناك أخريات يكافحن أحياناً الشوفينية القاسية التي توجد بدرجة السرغم من أن هناك أخريات يكافحن أحياناً الشوفينية القاسية التي توجد بدرجة معيّنة في كل مجتمع. ومن الخطأ ذمّ الإسلام أو الافتراض بأن كل الحقوق تُفقد معينة والتركيز على حقوق المرأة في كل الحقوق المرأة في كل الحقوق مكان لتحديد أدوارها.

سادساً، يجب أن يدرك المسيحيون والمسلمون واليهود مقدار ما يوجد بينهم من أمور مشتركة. فقوى العلمنة نفسها التي تثير المخاوف في المحتمعات الإسلامية المحافظة تسولد أيضاً الانرعاج في الغرب. ويستشعر القلق من فقدان دور الله

<sup>(1)</sup> في أيلول/سبتمبر 2005، درس قادة العالم تعريفاً للإرهاب اقترحه كوفي أنان لكنهم لم يستوافقوا علسيه. وكانت المشكلة الرئيسية هل تعتبر الأعمال المرتكبة لمقاومة الاحتلال إرهاباً إذا نتج عنها مقتل غير المتحاربين أو إصابتهم.

كمصدر للقانون ومرشد للناس لدى المتديّن في كانساس وبالقدر نفسه في كراتشي وفي الكيبوتــز اليهودي الأرثوذكسي العادي. وقد حدّد ريك وارن، وهو واعظ إنجيلــي شهير ومؤلّف كتاب "الحياة المدفوعة بالغاية"، التحديث السلمي للإسلام كهــدف دولي أساســي في العقدين القادمين. وأنا أوافقه الرأي، لكن مع رواج الاعــتقاد بالخلق كما ورد في التوراة في العديد من المجتمعات الأميركية، فإنني غير واثقــة مــن هو المؤهّل لتقديم النصح إلى من بشأن الحاجة إلى التحديث. ويعتقد المسلمون المحافظون بأن الإسلام يتعرّض للحرب، ويعتقد المحافظون المسيحيون أيضاً بأهم تحت الحصار. ولا تريد العائلات العربية في شبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا أن تقــول لها واشنطن كيف تربّي أبناءها، وينطبق الأمر على العائلات في فلوريدا وألاســكا ومــا بينهما. ويشعر من يميلون في العديد من المجتمعات إلى وجهة نظر أكثــر علمانــية أو من يؤمنون بمعتقد تدين به الأقلية بأن الآراء الأحلاقية للأغلبية الدينسية ســتُفرض عليهم؟ وفي الولايات المتحدة بدأ يظهر بعض الخوف من الهيار الحاجز الدستوري بين الدين والدولة، وأشد ما يلفت النظر في العلاقة بين الإسلام والغــرب لــيس مقدار اختلافهما بل مقدار التشابه بينهما. لذا يجدر بنا أن نفهم بعضنا بعضاً أكثر.

في محادثة هاتفية، سألت بيل كلينتون عن ذلك فأجاب بأن السؤال يتلخص في محادثة هاتفية، سألت بيل كلينتون عن ذلك فأجاب بأن السؤال يتلخص في الاعتراف بأننا لا نمتلك الحقيقة بأكملها. أي كما قال، "المعطيات بأكملها، أو النظام بأكمله".

وأضاف قائلاً، "لا بأس في أن تعتقد بأن دينك حقّ، وأنه أصحّ من الأديان الأخرى، لكن لا أن تعتقد بأنك تمتلك مئة في المئة من الحقيقة في هذه الحياة". واستشهد ببولس الرسول عندما تحدّث عن الاختلاف بين الحياة على الأرض وفي الجنة: "وما نراه اليوم هو صورة باهتة في مرآة، وأما في ذلك اليوم فسنرى وجها للسوجه. والسيوم أعرف بعض المعرفة، وأما في ذلك اليوم فستكون معرفتي كاملة كمعرفة الله لى".

وفي حـــديث لاحق بمنــزله في تشاباكا، نيويورك، أبلغني كلينتون، "إذا تقبّلت أنــك ربما لا تعرف كل شيء، فسيكون من الأصعب عليك أن تشعر بأي نوع من

251

الفرح في إيذاء الآخرين. وأنا أؤكد أن الأشخاص الذين يقودون الطائرات ويصدمونها بسناطحات السسحاب لا يعتقدون بأن ما يرونه صورة باهتة في مرآة، ومن يحرقون المساجد أو يدمرون الأماكن المقدّسة لا يعتقدون أن لديهم بعض المعرفة، ومن قتل إسسحاق رايين لأنه "يهودي سيّئ" كان لديه قناعة مطلقة بأنه يعرف كل شيء. لا يمكنك الادّعاء إذا كان لديك معتقد ما بأن الدين لا يؤثّر في السياسة؛ لكن إذا كنت تعستقد بأنك تعرف كل ما يمكن معرفته، فستعتقد بأن الآخرين أقل قداسة وأقل قيمة واستحقاقاً للاحترام. لا يعني ذلك عدم وجود حقيقة، بل إننا لا نعرف كل الحقيقة. ومعظم الأديمان تعلم كثيراً من الأشياء نفسها - الاستقامة الروحية الصالحة لكل ومعظم وسيكون حالنا أفضل بكثير إذا جرى حوار صادق بشأن الخلافات فيما بيننا شريطة أن يعترف الجميع بألهم لا يعرفون الحقيقة المطلقة".

يــوجد في القــرآن آيات تثير نقطة مماثلة لما استشهد به كلينتون عن بولس: "فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ". وعند الإشــارة إلى مقــتل حالوت على يد داوود، يقول القرآن، "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين".

ليس من المبالغة القول بأنه إذا أردنا أن يعمّنا الخير جميعاً في المستقبل، على السناس من مختلف الأديان والثقافات أن ينسجموا بعضهم مع بعض. وللتعليم هنا دور مركري. علينا أن نستعرض كل الوسائل لتطوير ونقل تفهّم مشترك أكثر اكستمالاً لتاريخ الشرق الأوسط، والعلاقات بين الإسلام والغرب، والنظم الإيمانية للديانات الإبراهيمية الثلاث، وكيفية التمييز بين الحقيقة والمدعاية أو الخرافة. وهذه قسضايا خلافية إلى حدّ كبير، وتتطلّب مدخلات من العديد من المصادر، وليس لها محموعة واحدة من الإجابات "الصحيحة". ويتطلّب الإجماع الشامل ابتعاداً كثيراً عن المعتقدات العميقة بحيث نتجاوز حدود الأمل المعقول. مع ذلك فإن المناقشات العاصفة وغير الحاسمة تنشئ أرضية مشتركة عندما يطرح المشاركون المقولات الحيوية. غير أن الحوار وحده لا يضمن السلام، السخعيفة جانباً دعماً للمقولات الحيوية. غير أن الحوار وحده لا يضمن السلام، العقائد القديمة ومعاقبة الذين يقترحون مراجعتها ليس إلا.

سيكون من السذاجة الإيمان كثيراً في المشاريع التي يمكن أن تُجمع معاً تحت عنوان "لماذا لا نستطيع الانسجام معاً جميعاً"؟ في العادة لا يحتاج من يشارك في مثل هذه المشاريع إلى إقناع، ولا يشارك فيها المسؤولون عن المشاكل. ويمكن أن تكون النتيجة نوعاً من غزل البنات الفكري – حلو المذاق يسر النظر، لكنه فقير في القيمة الغذائية. لكن فيما يتعلق بهذه المجموعة من القضايا، وبخاصة في الوقت الحالي، يعل تركيز الطاقة مهماً على كافة المستويات. ربما لا نتمكن من تغيير آراء المتطرفين، لكن يمكننا جعل من في الوسط أكثر نشاطاً وتماسكاً وثقة.

لذا أشعر بالتشجيع لأن المساعي بين الثقافات وبين الأديان أصبحت صناعات نامية في العديد من المؤسسات الاستشارية والجامعات. فأينما نظرت تقريباً، تجد أن المسيحيين والمسلمين واليهود – وأشخاص من معتقدات أخرى في الغالب بين من يقود الهجوم المبادرة العالمية التي يديرها بيل كلينتون، وهي تجمع الالتزامات بين من يقود الهجوم المبادرة العالمية التي يديرها بيل كلينتون، وهي تجمع الالتزامات بالعمل في أربع مجسالات، يما في ذلك الدين. وتسعى المجموعة العالية المستوى الستحالف الحسارات الستابعة للأمم المتحدة، بإشراف تركيا وإسبانيا، إلى تعزيز السمامح بالاستفادة من بعض أكثر العقول براعة في العالم. وتقوم منظمة تدعى "ميدان" برعاية سلسلة من المباحثات على الإنترنت. ما الأسئلة التي يمكن طرحها على سبيل المثال على والدي فتاة في المملكة العربية السعودية، أو طالبة في كلية في باكسستان، أو صاحب دكّان سنّي في العراق، أو معلّم مدرسة في إيران؟ ما الذي بريدهم أن يعرفوه عنّا؟

يعتمد آخرون بشكل أكبر على قوّة الإيمان. فمبادرة قرطبة، والتي يوجد مقسرها في نبيويورك ويرأسها فيصل عبد الرؤوف، وهو مؤلف غزير الإنتاج وإمام مسجد هناك، هي مشروع متعدّد الأديان ومتعدّد القوميّات مخصّص لمعالجة العلاقات بين المسلمين والولايات المتحدة. وقد سُميّت باسم المدينة الإسبانية التي عاش فيها المسلمون واليهود والمسيحيون معاً في العصور الوسطى وازدهروا. وقد انضمّت جامعة يال إلى المركز الوطني للإنجيليين والحكومة المغربية في إطلاق الحرور إيبو باتل المغربية في إطلاق الحرور إيبو باتل

مؤسسة السشبّان المختلفي الأديان، مقرّها نيويورك، لجمع الشبّان من مختلف الأديان والأمم للعمل من أجل العدالة الاجتماعية. وتتابع مؤسسة بذور السلام من العرب والإسرائيليين الفرصة ليتعرّف بعضهم على بعض في بيئة خالية من التوتّر القائم في بلداهم.

يُحْضِر الأمل الذي يدفع مثل هذه المشاريع قصّة في مسرحية ألمانية من القرن الثامن عشر، "ناتان العادل". وتحكي القصّة عن خاتم خاص يُكسب صاحبه احترام أقرانه على الأرض ومرضاة الله. وقد تمّ تناقل الخاتم من جيل إلى جيل، وكان يذهب إلى أصلح الأبناء (كان ذلك في القرن الثامن عشر، لذا لم تأت القصّة على يذهب إلى أصلح الأبناء (كان ذلك في القرن الثامن عشر، لذا لم تأت القصّة على ذكر الفتيات). ظلل النظام يعمل بشكل حيّد إلى أن جاء جيل فيه ثلاثة أبناء متساوون في الصلاح. وقد حلّ الأب المشكلة بأن طلب من أحد الحرفيين صنع خاتمين مماثلين تماماً للخاتم الأصلي بحيث لا يستطيع أحد التمييز بينها. وفيما تقدّم العمر بالوالد، أعطى كل ولد من أولاده خاتماً ونبه الثلاثة إلى أن يتصرّفوا كأن الحسر بالوالد، أعطى كل ولد من أولاده خاتماً ونبه الثلاثة إلى أن يتصرّفوا كأن الخساتم الدي لدي لدي لدي الأبناء بشأن من هو صاحب الخاتم الأصلي، فرُفعت القضية إلى أحد القيضاة. وبتوجيه من القاضي، اتفق الثلاثة على أن الحلّ الوحيد هو أن يؤمن كل القيضان الآخرين.

كسده الروح نصل إلى اقتراحي السابع والأحير. إن قادة القاعدة لا يتحدثون بشكل واقعي، لكنهم لا يتحدثون بشكل تافه. وهم يُعنون بقضايا التاريخ والهوية والدين السامية. ولكي يُسمع كلامنا، علينا أن نتعامل مع القضايا بعمق مماثل. إن الأديان التوحيدية الثلاثة تقدّم تراثاً غنياً من المبادئ والأحلاق والمعتقدات المتداخلة. ويستمن كل مسنها العدالة والرحمة عالياً، ويرشد إلى الطريق المؤدّي إلى أرضية مستركة، ويقسدم الفرصة للتوبة، كما أنه دين سلام. ويجب ألا يتردّد القادة في الاستفادة من هذه القيم لتحديد ما قد يكون من الأفضل تسميته التراث اليهودي المسيحي الإسلامي والسعي لتحقيق أهداف مشتركة. وربما تشمل هذه الأهداف المحسوم على الفقر العالمي كما تصورته أهداف التنمية للألفية التي وضعتها الأمم الهجسوم على الفقر العالمي كما تصورته أهداف التنمية للألفية التي وضعتها الأمم

المتحدة، أو "سلام الشجعان" الذي كان يرغب فيه إسحاق رابين للشرق الأوسط، أو تحقيق الرغبة التي عبر عنها الملك عبد الله عاهل الأردن بأن يصبح مسلمو العالم السبالغ عددهم 1.2 مليار نسمة "شركاء كاملين في تنمية الحضارة البشرية وفي تقدم الإنسانية في عصرنا".

في رواية خرافية من روايات إيسوب، يسعى أسد لاصطياد مجموعة من الثيران دون أن ينجح لأنه يجدها مجتمعة دائماً في دائرة. وأياً تكن الطريق التي يقترب منها الأسد، فإنه يواجه بالقرون. وذات يوم، تشاجرت الثيران وتفرقت غاضبة في مراع منفصلة. في تمكن الأسد من الاستفراد بكل ثور والتهامه. وعلينا جميعاً أن نعي، بصرف النظر عن أدياننا، أنه لا يوجد في عالم اليوم نقص في الأسود التي تطلب الفرائس.

## الغدل التاسع عشر

## استدعاء أفضل الملائكة

طالما كنت حذرة ممن يدّعي الثقة بالحقيقة المتعلقة بالأسئلة الكبرى. اليقين بحدد ذاته ليس ميزة، فذلك يتوقّف على كون ما يثق به المرء حقيقة واقعة. والدين على وحده الخصوص يستعصي على محاولات إثباته. ومما يثير اهتمامي محاولات بعسض المسيحيين، على سبيل المثال، استخدام الطريقة العلمية لإثبات أن الدعاء مفيد. وهم يفعلون ذلك بتقسيم لائحة بأشخاص مرضى إلى نصفين، ثمّ الدعاء لأحدهما دون الآخر. ولم تحسم نتائج مثل هذه التجارب حتى اليوم. هل يرجع ذلك إلى أن الله لا يستجيب للدعاء أم أن أفضل المسيحيين يفسدون التحربة بالسدعاء سرّاً للمجموعتين؟ وكما لاحظ ك. س. لويس، مؤرّخ أحداث نارنيا(١)، الما زال المسيحيون وأخصامهم يتوقعون أن يحوّل اكتشاف جديد ما قضايا الدين الى قسايا معرفية، أو اختزالها إلى مجرّد سخافات واضحة. لكن ذلك لم يحدث قطّ".

فيما يتقدّم بي العمر، أتذكر ذلك المسيحي الصالح – صديق أحد أصدقائي – الذي اختار الجملة التالية لتكتب على شاهد قبره، "أترك العالم حائراً كما دخلته". لكن السنين لم تحمل لي اليقين بشأن الدين. فأنا مسيحية متفائلة لكن تعوزي الكفاءة أيضطاً. إنني أحترم الأديان الأخرى لأنني أعتقد ألها تتوصّل إلى الحقائق نفسها، وإن يكن من زوايا مختلفة. وقد كتب العالم اللاهوي بول تيليتش، "الشك ليس نقيض الإيمان، بل هو عنصر من عناصره". ويعجبني هذا المعنى.

بعــد اعترافي بعدم اليقين، لا يسعني القول إن الأصوليين يجب أن يكونوا علـــى خطأ، لكنني واثقة إلى حدّ كبير بأنمم ليسوا على صواب تام. الإنجيليون

<sup>(1) &</sup>quot;Chronicles of Narnia"، وهي سلسلة من سبعة قصىص خيالية وضعها لويس للأطفال --المترجم.

يمنحون الكتاب المقدّس درجة عالية من المرجعية، ويتجاوز الأصوليون ذلك بالتأكيد على أن كل كلمة فيه صحيحة. والإيمان بذلك بالنسبة للكتاب المقدّس أو سواه من الكتب المقدّسة يعني افتراض الكثير بشأن قدرة الرواة البشر على التسامي فوق التأثيرات الذاتية لزمالهم ومكالهم. الكتب المقدّسة مليئة بالسياسة، ولسذلك فإن التعاليم الأساسية لا التفاصيل الدقيقة هي التي أهتم بما فيما يتعلّق بمضمون الدين. وأشعر بالغضب على وجه الخصوص من الذين يتناولون بعض الاستشهادات ليخلصوا إلى وجوب عدم السماح للمرأة بأن تقود في الكنيسة أو أن الله يكره الجنسية المثلية. ربما أدّى كتاب مثل سفر اللاويين غرضه كمرشد أخلاقي في إسرائيل القديمة بشكل جيّد، لكن النصّ الذي يقبل الرق، ويجيز للمرء بيع ابنته، ويحظر تمذيب اللحي، ويحرّم ارتداء الملابس المصنوعة من نوعين من الخيوط ليس سرمدياً أو خالياً من العيوب. ولم يكن يسوع أصولياً أيسضاً. لقد أدانه الفريسيون لأنه يعمل في عطلة السبت، ويتقاسم الطعام مع حاي الضرائب، ويساعد الزناة. وقد كسر الحرّمات الثقافية بالتحدّث مع امرأة التقسى بما عند بئر وأخذ الأطفال على محمل الجدّ. كما رفض صراحة مذهب العين بالعين".

إذا كان المربّ خطّة فستُنجز. تلك هي السلطة القانونية للسماء لا سلطتنا. لكن إذا كان المرء يؤمن بأن عملية الخلق قد منحتنا الحياة والإرادة الحرّة على حدّ سواء، يبقى أمامنا أن نتساءل عما نفعله بهاتين الهبتين. ذلك تحدّ عملي وأخلاقي، وهو ما يقوم عليه هذا الكتاب.

الدين يُعنى بآمال كل السنين ومخاوفها؛ وولايات الرؤساء الأميركيين ليست مديدة. لذا يجب أن تستند سياسات الحكومات الأميركية على ما تتوقّع أن تحقّه في فترة محدودة على الأرض، لا على التوقّعات بعد آلاف السنين. في الوقت نفسه، يخستلط ما يمكن إنجازه على الأرض بالمفاهيم المختلفة عن الله لدى الناس. عندما أسافر حول العالم، غالباً ما أسأل، "لماذا لا نستطيع إبقاء الدين بعيداً عن السياسة الخارجية"؟ وجوابي هو أننا لا نستطيع ولا ينبغي لنا ذلك. فالدين جزء كبير مما يحفر الناس ويشكّل آراءهم في السلوك العادل والصحيح. ويجب أن يُحسب له

حساب. لا يمكننا أن نتوقع من قادتنا اتخاذ القرارات بمعزل عن المعتقدات الدينية. وثمــة حدود لمدى القدرة على تصنيف العقل الإنساني. على أي حال، لماذا ينبغي لقــادة العـالم المتدينين العمل والكلام كما لو ألهم غير متدينين؟ علينا العيش مع معتقداتنا وحلافاتنا أيضاً، فلن يجدي إنكارها نفعاً.

غير أن ذلك لا يعني وجوب تضخيم أهمية هذه الخلافات. فالغريزة الإنسانية تدعو إلى الانتظام في مجموعات. وعملية الفرز هذه سلبية إلى حد كبير بالنسبة لمعظمنا. المجموعات التي ننتمي إليها جزء من ميراثنا وثقافتنا - وذلك ناتج عن المكان الذي ولدنا فيه وكيفية تربيتنا. لقد كان تراث عائلتي يهوديا لكنني تربيت كمسيحية كاثوليكية. ولو أرسلت كطفلة إلى معبد بدلاً من الكنيسة، لوصلت إلى سن البلوغ حاملة هوية مجموعة مختلفة. وولدت في أوروبا (خارج الوطن)، ولولا الحرب الباردة لما كان هناك سبب يدعو عائلتي إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة ولما أصبحت أميركية.

لا تتيح لينا الطبيعة اختيار آبائنا أو مكان ولادتنا، ما يحد منذ البداية من المحموعات السي نتماهى معها. صحيح أن بعضنا يوازن بين الفلسفات المتنافسة ويستحوّل من دين إلى آخر بناء على التنوّر الروحاني أو القناعة العاطفية والفكرية. ويجد بعضنا سبباً لتغيير الولاءات من بلد إلى آخر. لكننا في الأغلب الأعم نبقى ضحمن التصنيفات العامة نفسها التي وضعتنا فيها أحداث خارجة عن نطاق سيطرتنا. وذلك ليس إنجازاً كبيراً.

لـذا يجب ألا يكون لخلافاتنا أهمية كبيرة من حيث المنطق. وينبغي للناس من مخــتلف الأمم والمعتقدات أن يكونوا قادرين على العيش بانسجام. غير أن الفجوة بين ما يجب أن يكون وما هو قائم بالفعل تشكّل مصدراً متكرّراً للأحداث المثيرة طــوال وجودنا البشري. وقبل عقود، حذّرنا رينولد نيبور من أنه لا يمكن ترويض وحــشية الأمم والجماعات بصرف النظر عن مقدار الجهد الذي نبذله. فقد كتب أن "الــصراع الاجتماعي أمر محتوم في التاريخ البشري، وربما حتى نهايته". وقد أقر بــأن الـصالحين والحكماء قد يسعون إلى تحنّب الكارثة، لكنهم لن يستطيعوا أن يجنّب الكارثة، لكنهم لن يستطيعوا أن يبور المخاوف والطموحات التي تدفع الجماعات إلى المواجهة. لقد كان نيبور

حكيماً في التوصل إلى هذا الحكم الكثيب قبل الحرب العالمية الثانية، إذ إنه لم يكن يتفاعل مع الحرب، وإنما يتوقّعها.

إذا كان نيبور محقّاً، فإن السعي لتحقيق السلام سيكون شاقّاً على الدوام. ومع ذلك لا يسعني أن أقبل فكرة عدم قدرتنا على فعل شيء لتحسين الحالة الإنسانية لأن شخصياتنا معيبة. فباستطاعة صنّاع القرار البحث بطريقة مفيدة عن طرق لتقليل النسراعات الاجتماعية الحتمية التي أشار إليها نيبور - لا للعثور على الطوباوية بقدر إنقاذ أنفسنا من دمار أكبر. وعلى الرغم من العيوب المتأصّلة فينا، يمكننا أن نأمل بصنع مستقبل أفضل. ونحن نعلم أن القيادة الصحيحة تستطيع فعل الكثير لتجنّب الحروب، وإعادة بناء المحتمعات المحطّمة وتوسيع الحرية ومساعدة الفقراء.

كتبت في بداية هذا الكتاب أنني أريد تحديد الطرق التي تجمع الناس معاً على دعم السياسات التي تعكس النواحي التوحيدية لا التقسيمية للدين. ولست أهدف إلى إنساء بوتقة روحانية تُختزل فيها الادّعاءات الدينية المتنافسة إلى عجينة طرية، بسل إنني مهتمة في حل المشاكل والاستحابة إلى مبدأ سياسي عملي. لقد جعلت التكنولوجيا الفظائع مرئية أكثر، والحدود أكثر قابلية للاختراق، والأسلحة أكثر خطورة، والنزاعات أكثر تكلفة. وفي غمرة تحقّق أحلامنا، قد قرّب العلماء أيضاً بعض الكوابيس إلى الحقيقة الواقعة. ومن واجب قادتنا رعاية بيئة دولية يمكننا العيش فيها بأكبر قدر ممكن من الأمن والحرية والعدالة، ويتطلّب ذلك بحكم طبيعته اتصالات وتعاوناً.

يستحقّ الرئيس بوش الثناء لأنه أكد موقع أميركا في الواجهة الخطابية لتعزيز الديمقراطية. ويستحقّ المديح للإقرار بالحرية السياسية كمصدر محتمل للوحدة العالمية. غير أنه قوّض قدرته على القيادة من خلال السهو والخطأ الذي جعل العديد من البلدان أقلّ توقاً إلى الوقوف مع أميركا. من الواضح أنه يجب عدم تكرار الرؤية الضيّقة للرئيس في ولايته الأولى وهجه الأحادي غير المبالي. علينا أن نستعيد تحالفاتنا، ونأخذ كل منطقة على محمل الجدّ، وندرك بأننا إذا أردنا من الساعدة في الساعدة في التعامل مع الأخطار التي تحدّر المن معنا بشأن المخاطر التي تحدّدنا، فإن علينا المساعدة في التعامل مع الأخطار التي تحدّدهم.

سيكون من المفيد جداً أن يجتمع الأميركيون من كل أنحاء الطيف السياسي معارك (كما تصوّرت في الفصل السابع) لدفع حكومتنا إلى ممارسة دور القيادة في القصايا الإنسانية وحقوق الإنسان. وسيفيد ذلك كثيراً في استعادة احترام أميركا وإضفاء الشرعية على مواقفنا من القضايا الأمنية الرئيسية المتمثّلة بانتشار الأسلحة والإرهاب.

ولعل السؤال الأكثر أهمية هو كيف نعرّف نحن الأميركيين الدولي المبلدنا. هل نرى أنفسنا خاضعين للقواعد نفسها التي تخضع لها الأمم الأخرى، أم نسرى أنه يحتق لنا التصرّف كما يحلو لنا؟ هل تقع على عاتقنا مسؤولية تقوية المؤسسات والقانون الدوليين، أم واجب البقاء أحراراً من مثل هذه الضوابط "استجابة لدعوة من وراء النحوم"؟ وهل دورنا الصحيح هو القيادة أم الهيمنة؟

لقد سأل ويليام كريستول، وهو كاتب من المحافظين الجدد، "ما الخطأ في الهيمسنة لخدمة المبادئ الصحيحة والمثل العليا"؟ وهذا سؤال طرحه الأميركيون قبل قدرن من الزمن عندما استولوا على الفيليبين. وقد أجاب عنه الرئيس مكينلي بأن لدينا تفويضاً بفرض إرادتنا، وزعم أنه تلقّى هذه الإجابة من السماء. تلك الإجابة خاطئة اليوم، سواء أكان الردّ صحيحاً أم خاطئاً في ذلك الوقت. فسياسة الهيمنة تتناقض مع الصورة الذاتية للولايات المتحدة وتشكّل طريقة رديئة لحماية مصالحنا. وقد تبيّن أن تطبيقها في خدمة ما اعتقد قادتنا ألها "المبادئ الصحيحة والمثل العليا" حكما هدو الحال في العراق - استنزاف مميت للموارد الأميركية والقوّة العسكرية والهيسبة. ولديكن ذلك درساً لنا. فالاستثناء الأميركي لا يدين بعمره الطويل إلى قوّة الولايات المتحدة بل إلى الحكمة والانضباط الذي مورست به تلك القدرة في الغالب - بما في ذلك عدم استخدام القدرة العسكرية فحسب بل أيضاً كل المقدّرات التي يمكن أن تساهم في أمننا وسمعتنا الطيّبة.

عــند التطلّع إلى الأمام، من المفيد تذكّر شخصية إبراهام لنكولن القيادية في أثناء الحــرب. لم يجفــل من القتال لأجل قضية عادلة، لكنه لم يدّع قطّ احتكار الفضيلة. وتقبّل أن إرادة الله ستتحقّق دون أن يدّعي بأنه يدركها. ورفض اقتراحاً بأن يدعو الله لكي يقف إلى جانب الاتحاد، وصلّى بدلاً من ذلك لكي يكون الاتحاد إلى جانب الله.

لقد قداد لنكولن بلداً منقسماً، وعلينا أن نقود عالماً منقسماً. ولهذه الغاية، علينا أن نمزج الواقعية بالمثالية، وأن نضع الأخلاق قرب مركز سياستنا الخارجية حتى عندما نناقش تصورات مختلفة لما تعنيه الأخلاق. وعلينا أن ننظم أنفسنا بشكل أفسنا بشكل أفسنا لندرك عالماً يشكّل فيه الإخلاص الديني قوّة قادرة إيجابية وقوّة هدّامة على نحو مستقطع في السوقت نفسه، وأن نستجيب بعزم وثقة للمخاطر التي تشكّلها القاعدة وما شابمها. وأن نوضح بشكل جلي ما تقف أميركا ضدّه وما نقف إلى جانبه أيضاً.

قبل نصف قرن من الزمن، رأى والدي، عندما كتب عن الحرب الباردة، أننا سواء كـنّا "متفـردين أميركـين أم عماليين بريطانيين، محافظين أم تقدميين، ديمقراطيين اشتراكيين أم ديمقراطيين اجتماعيين، بيضاً أم سوداً أم صفراً – يمكننا أن نقبل أن الكرامة الإنسانية واحترام الفرد" يجب أن يكون محور كل شيء. وأنا أؤمن بذلك أيضاً.

إن احتسرام حقسوق ورفاه كل فرد هو المكان الذي يرتبط فيه الإيمان الديني والالتزام بالحرية السياسية أوثق ارتباط. والفلسفة القائمة على هذا المبدأ لديها أكبر الإمكانسات لسنقل الناس من تعارض وجهات النظر وجمعهم معاً لأنها لا تستثني أحداً، ومع ذلك فإنها تتطلّب من الجميع النظر في آراء الآخرين واحتياجاتهم (1).

مع ذلك يثار السؤال التالي: كيف يمكننا أن نأمل بتوحيد الناس حول مبدأ - كاحترام الفرد - يعتبر مفهوماً غربياً فريداً الجواب بالطبع هو أنه ليس غربياً فالهندوسية تطلب "ألا يعامل أحد الآخر بما ينفر منه هو نفسه". وتعلمنا التوراة، "أحب حارك كما أحب أنا نفسي". ولاحظ زرادشت، "ما أراه خيراً لي يجب أن يكون خيراً للجميع". وقال كونفوشيوس، "لا تعامل الآخرين بما لا تحب أن تُعامل يكون خيراً للجميع". وقال كونفوشيوس، "لا تعامل الآخرين بما لا تحب أن تُعامل به". وعلمنا بودا أن نعتبر الآخرين كأنفسنا. ورأى الرواقيون في اليونان القديمة أن

<sup>(1)</sup> احتسرام الفرد ليس نقيض احترام حقوق الجماعات، كما يقول بعض الأشخاص. بل على العكس من ذلك،، الأفراد يحملون معهم الحقوق إلى الجماعات التي ينتمون إليها. وهكذا فيان الحرية من التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين حق فردي وحق جماعي على السواء.

جمسيع البسشر "سواسية في بلاط الحرية العظيم". ويطلب الإنجيل المسيحي "عامل الآخرين كما تحبّ أن يعاملوك به" وينبّه القرآن إلى أن المؤمن يجب لأخيه ما يحبّ لنفسسه. أخيراً، الغاية المعلنة من أوّل قانون معروف في العالم هي "الانتصار للعدالة وضمان ألا يضطهد القوي الضعيف". هذا هو نوع النظام القانوني الذي يجب أن يطسوره العالم اليوم كهدية لشعب العراق. بل إنه قانون حمورابي، الهبة التي تلقتها الحضارة قبل أربع آلاف سنة من بابل القديمة، التي تعرف اليوم بالعراق.

عندما دوّن بنجامين فرانكلين فكرته عن الدين الحقيقي، رأى أن "صنع الخير للبـــشر أكثـر الأعمال قبولاً عند الله". لا يمكننا باعتقادي التأكّد من ذلك، لكن يمكننا على الأقلّ أن نقدّم تخميناً قائماً على المعرفة بأننا مُنحنا ضميراً لسبب ما.

وفقاً لإحدى قصائد يبتس، يحدث الانميار عندما يفتقر الأفضل إلى العقيدة ويكون الأسوأ مملوءاً بالقوّة العاطفية، فيعجز المركز عن الصمود وتدبّ الفوضى في العالم.

إنا نعيش في زمن الأسوأ فيه مملوء بالقوّة العاطفية. والسؤال الذي يطرح نفيسه، هل يوجد لدى من تبقّى منّا شجاعة معتقداتنا والحكمة لانتقاء الخيارات السحيحة؟ الحكمة تأتي من التعلم، والتعلم من التربية, وجوهر التربية هو البحث عن الحقيقة. لكن هناك أنواع كثيرة من الحقيقة.

في الرياضيات والعلوم، تتراكم المعرفة، فتُبنى النظريات على النظريات والقيوانين على النظريات، نكتشف أن الأرض كروية فلا نفكّر ثانية بألها مسطّحة. ونعرف أن تربيع وتر المثلّث القائم الزاوية حاصل جمع تربيع ضلعيه الآخرين. ومن خلال التحارب والأبحاث، يضيف العلماء باستمرار المزيد إلى مخروننا المعين ونحن بهذا المعنى أكثر حكمة بكثير من الأحيال السابقة فيما يتعلّق بكيفية عمل العالم.

غير أنني لست واثقة من أننا أذكى الآن مما كنّا عليه في الماضي في ميادين فهم السياسة العالمية والتفاهم بين الأديان.

لقد كدان القرن العشرون أكثر القرون دموية في التاريخ الإنساني. وعندما جاءت الألفية الجديدة، تعاهدنا على البدء من جديد، لكننا لم نبدأ بشكل حيّد.

إنسني متفائلة وكثيرة القلق. وخلال سبعة عقود من عمري تقريباً، رأيت ما يكفي من الأمثلة عن الإيثار والتضحية لكي أعيش مدهوشة مما يرغب البشر في عمله بعضهم لبعض، وما يكفي من الأمثلة عن القسوة لأشعر باليأس مما يستطيع أن يفعله البشر بعضهم ببعض. لا مفر من التناقضات ضمن الطبيعة البشرية. الحرية هي الهيمة التي منحناها والعبء الملقى على كواهلنا، حيث نحمل معها مسؤولية الاختيار والمساءلة عن الخيارات التي نتخذها.

لا يسسعني أن أضع خاتمة سعيدة لهذا الكتاب. فنحن لا نسزال في خضم الكفاح. وكما يذكّرنا بيل كلينتون، لا يستطيع أحد منّا أن يدّعي امتلاك الحقيقة الكاملة. لكن يمكننا أن نأمل بقيادة في الداخل والخارج تلهمنا البحث عن الأفضل في أنفسنا وفي الآخرين. وقد صاغ لنكولن العبارة المثلى مناشداً في عواقب الحرب "أفضل الملائكة في طبيعتنا" – مستجمعاً قدرتنا على رعاية أحدنا الآخر بطرق لا يمكن تفسيرها بالمصلحة الذاتية أو المنطق أو العلم.

لــذا فــإن المبدأ مهم جداً: لكل فرد قيمة. فإذا ما قبلنا بذلك حقاً وعملنا مقتــضاه، نحصل على أساس للوحدة عبر كل الحدود. وتكون لنا اليد الطولى في مواجهة الإرهابيين والدكتاتوريين والطغاة والمتعصبين. ونستفيد من مساهمات كل الناس، وندافع عن الحرية ونغنيها بدلاً من استنــزافها. وعندما نفعل ذلك، يمكننا الأمل بالتقدّم ببطء مع الزمن لا نحو مدينة متلألئة ومتميّزة على الجبل بل نحو عالم تكون فيه القوّة رفيقة للحق، ويتشارك فيه الجميع الكرامة والحرية.

هل الأميركا، كما يزعم جورج بوش الابن، رسالة خاصة، مستمدة من الله، لنشسر الحرية والديمقراطية في العالم؟ ما هو مدى تأثير «الحق المسيحي» على السياسة الخارجية الأميركية؟ وكيف ينبغي لأميركا والغرب أن يتعاملا مع التطرف الإسلامي العنيف؟

سعى السياسيّون تقليديّاً إلى التقليل من أهميّة المعتقدات الدينيّة في الشؤون الدوليّة. وفي هذا الكتاب تقول مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجيّة الأميركيّة في عهد كلينتون، إنّ فهم مكانة الدين وقوّته - ومعرفة أفضل السبل للاستجابة لها - ضروريّة إذا إرادت أميركا أن تقود العالم بنجاح. ولذلك تتفحّص الدين والشؤون الخارجيّة من خلال عدسة التاريخ الأميركي بالإضافة إلى تجاربها الشخصيّة في الحكومة. وتوجّه انتقاداً حادًا للسياسة الأميركيّة، وتدين من يستغلّ الحماسة الدينيّة لغايات عنيفة، وتمتدح القادة السياسيين والثقافيين والروحين الذين يسعون إلى تسخير القيم الدينية من أجل الجمع بين الشعوب. وفي تحدّ للحكمة السائدة، ترى أولبرايت أنّ الدين والسياسة ليسا متلازمين فحسب، بل إنّ شراكتهما يمكن أن تكون قوّة للعدل والسلام، إذا استخدمت بالشكل الصحيح.



Harper

Collins

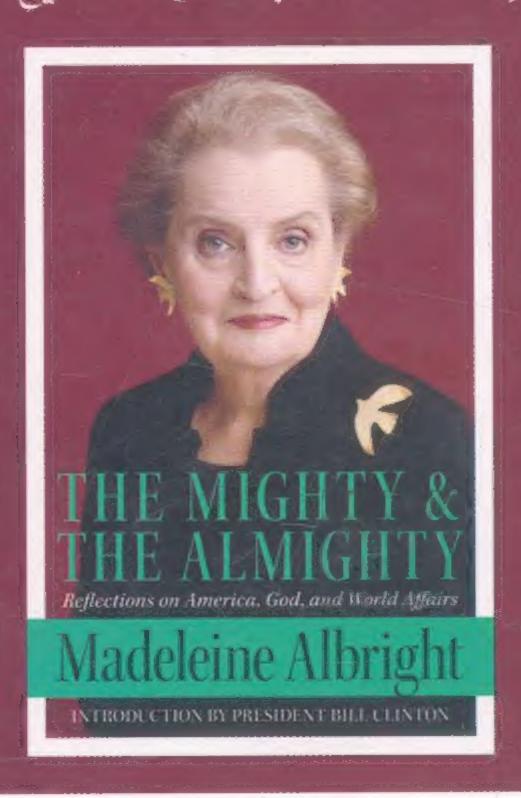



6 ميدان طلعت حرب - القاهرة هاتف: 5756421 - فاكس: 5752854 البريد الإلكتروني: info@madboulybooks.com



ص. ب. 4557-13 شوران 2050-1102 بيروت - لبنان هاتف: 785107/8 (+961-1) فاكس: 786230 (+961-1) ماتف البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

